

sjikan Zabo Jus



#### أ. د. وهبة الزحيلي

- مواليد دير عطية / دمشق عام ١٩٣٢م.
- دكتوراة في الحقوق (الشـريعة الإســـلامية)
  - متخصص في الفقه الإسلامي وأصوله.
- العالمية مع إجازة التدريس من كليتي ،
   الشريعة واللغة العربية بالأرهر .
  - تقلب في مناصب إدارية بكلية السريعة في جامعة دمشق. بالإضافة إلى التدريس بها و بغيرها.
    - حاضر في عدد من جامعات الدول العربية.
  - له أكثر من ٤٧ مصنفاً في العلوم الشرعية
     والإنسانية، منها:
    - آثار الحرب في الفقه الإسلامي.
      - العلاقات الدولية في الإسلام.
        - نظرية الضرورة الشرعية.
          - نظرية الضمان.
    - موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته ٩ مجلدات.
      - التفسير المنير ١٦ مجلداً.
      - أصول الفقه الإسلامي-- بحلدان .
        - التفسير الوسيط ٣ بحلدات .
          - التفسير الوجيز .
      - الأسرة المسلمة في العالم المعاصر .

#### جمال الدين عطية محمد

- من مواليد مصر ٩٢٨ ٢م.
- دكتـوراه في القــانون مـــن جامعــة جنىف .
  - مارس المحاماة في مصر والكويت.
- تقلب في عدد من الوظائف العلمية:

فكان مستشاراً قانونياً وشرعياً للمعاملات المالية والمصرفية ومستشاراً أكاديمياً للمعهد العالمي للفكر الإسلامي وأستاذاً ورئيس قسم القانون بكلية الشريعة في جامعة قطر ورئيساً تنفيذياً للمصرف الإسلامي الدولي في لوكسمبورغ ويتولى حالياً رئاسة تحرير مجلة المسلم المعاصر.

- له عدد من المؤلفات والبحوث في بحال تخصصه بالعربية والفرنسية والإنكليزية.

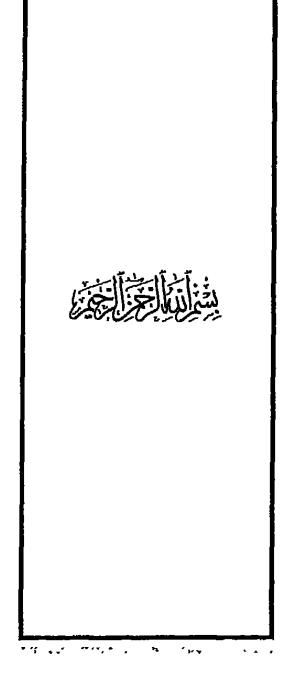

## تجديد الفقه الإسلامي

الدكتور جمال عطية الدكتور وهبة الزحيلي

## تجديد الفقه الإسلامي



الرقم الاصطلاحي للسلسلة: ٣٠٤٥,٠٣١ الرقم الاصطلاحي للحلقية: ١٣٥١,٠٢١ الرقم الدولي للسلسلة: ٥-447-47-57547 ISBN: 1-57547-7547-7548 الرقم الدولي للحلقية: ١-7547-7547-1558 الرقم الموضوعي: ٣٠١-٢٥٠٠

الموضوع: مشكلات الحضارة - الفقه الإسلامي

السلسلة: حوارات لقرن جديد

العنوان: تجديد الفقه الإسلامي

التأليف: د. جمال عطية، د. وهبة الزُّحيلي

التنفيذ الطباعي: مطبعة سيكو - بيروت

عدد الصفحات: ٣٤٤ ص

قياس الصفحة: ١٤ × ٢٠ سم

عدد النسخ: ٢٠٠٠ نسخة

#### جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من

> دار الفكر بدمشق برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص.ب: (٩٦٢) دمشق - سورية يرقياً: فكر فاكس ٢٢٣٩٧١٦ مانف ٢٢٢٩٧١٧

E-mail: info @fikr.com



الطبعة الأولى ١٤٢٠هــ= ١٠٠٠م

### المحتوي

| الجحتوى                                             | ð          |
|-----------------------------------------------------|------------|
| كلمة الناشر                                         | ٧          |
| (1)                                                 |            |
| التجديد الفقهي المنشود - د. جمال عطية               |            |
| القسم الأول: ملامح التجديد الفقهي المنشود           | ١٤         |
| الملمح الأول المادة الفقهية                         | ١٨         |
| الملمح الثاني المصادر                               | 77         |
| الملمح الثالث التصور المطروح للتجديد                | 79         |
| الملمح الرابع روح الكتابات الفقهية                  | ۳,         |
| الملمح الخامس الدراسات المقارنة بين المذاهب         | ٣٦         |
| الملمح السادس الدراسات المقارنة مع القوانين الوصفية | ٣٩         |
| الملمح السابع الاهتمام بالجانب التنظيري             | ٤٣         |
| الملمح الثامن تصنيف المادة الفقهية                  | <b>ક</b> ૦ |
| الملمح التاسع تخطيط البحوث                          | ٤٩         |
| الملمح العاشر التيسير والتبسيط                      | ۱ د        |
| الملمح الحادي عشر الربط بالواقع                     | <b>5</b>   |
| الملمح الثاني عشر مخاطبة كل المستويات               | 00         |
| * الرأي في الأعمال الفقهية المعاصرة                 | 7          |

| ٧١                                     | * الصورة المقترحة للتنفيذ                                         |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| , د۷                                   | القسم الثاني: تصور للتصنيف الموضوعي المقترح لمدونة الفقه الإسلامي |  |  |  |  |  |
| ١٤١                                    | ملحق ـ نموذج لتخطيط تفصيلي لموضوع عقد الإيداع                     |  |  |  |  |  |
|                                        | (٢)                                                               |  |  |  |  |  |
| تجديد الفقه الإسلامي - د. وهبة الزحيلي |                                                                   |  |  |  |  |  |
| १०१                                    | خطة البحث                                                         |  |  |  |  |  |
| 154                                    | مشتملات الشريعة                                                   |  |  |  |  |  |
| ۱٦٣                                    | التشريع والفقه والعقل                                             |  |  |  |  |  |
| 177                                    | الحاجة إلى التجديد ومداه                                          |  |  |  |  |  |
| 177                                    | الثوابت والمتغيرات                                                |  |  |  |  |  |
| 140                                    | أهلية الجحدد                                                      |  |  |  |  |  |
| P A /                                  | مايقبل التجديد ومالايقبله                                         |  |  |  |  |  |
| 197                                    | ضوابط التحديد أو الاجتهاد في الفقه                                |  |  |  |  |  |
| ۲.9                                    | طرائق التجديد مع الأمثلة والتطبيقات                               |  |  |  |  |  |
|                                        | (٣)                                                               |  |  |  |  |  |
| التعقيبات                              |                                                                   |  |  |  |  |  |
| ۲۳٥                                    | تعقيب على بحث الدكتور وهبة الزحيلي                                |  |  |  |  |  |
| 700                                    | تعقيب على بحث الدكتور جمال عطية                                   |  |  |  |  |  |
| 779                                    | فهرس عام                                                          |  |  |  |  |  |
| ۳۱۷                                    | تعاريف                                                            |  |  |  |  |  |

#### كلهة الناشر

هاجس مافتئ يخامرني منذ النشأة.

أن يكون للناس فقه يعالج مشكلاتهم اليومية المعاشة، ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، وعلاقاتهم، وقواعد سلوكهم، وينظم لهم معاملاتهم أفراداً وجماعات ودولاً وحكومات.

وأن ينفر لذلك من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؛ ويتعمقوا في فهم نصوصه ومقاصده، ويجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية الملائمة لمستجدات الوقائع؛ مواكبين للعصر وتطورات العلوم، آخذين موقعهم بين الأمم والثقافات، وليكونوا في شُهداء عَلَى النّاس السامة والقرة: ٢/٤٣/ ويكون الرسول عليهم شهيداً.

وأن يحرروا بذلك حيلهم من ربقة التقليد، وإثم تعطيل شرع الله بالتوقف عند جهود الآباء، وعدم إضافة جهود حديدة إليها؛ ترمم ماتآكل منها، وتكمل مانقص، وتواصل مسيرة الاجتهاد، لتؤكد قدرة الشريعة على مواكبة التقدم، والإسهام في صنعه..

لم تتحقق الأمنية الغالية، وظل الخطاب الفقهي تقليدياً، قديماً، عاجزاً عن تلبية احتياجات الناس المستجدة.. حتى أنكروا مصطلحاته، واستعجمت عليهم مفرداته.. فلم يفهموا -في عصر التحاليل المخبرية والمطهرات الفعالة- المقصود من القلتين اللتين لاينجس فيهما الماء، وأحجار الاستجمار، والغسل سبع مرات إحداهن بالتراب.

واستغلق عليهم الذراع والباع والجريب، والصباع والوسـق والقفـيز، وما إلى ذلك من مقاييس القرون الخالية التي هجرت.

و لم يدركوا معنى لبنت المخاض وابن اللبون والتبيــع والحقــة والجذعــة وغيرها من أنصبة الزكــاة ومسـتحقاتها الــيّ كــانـت لهــا في عصــر الرعــي والزراعة، و لم يعرفوا لها علاقة بنشاطاتهم الاقتصادية الراهنة.

واستغربوا الحديث عن القن والمكاتب والمدبر والمبعض وأم الولد وغير ذلك من أنواع الرق وملك اليمين التي غطت أحكامها مساحة واسعة من كتب الفقه على الرغم من إلغاء الرق في العالم.

كما حُدثوا عن بيوع لم يألفوها، وعقوبات بعُد عهدهم بطرق تنفذها.

فكانت النتيجة أن تولى القانون الوضعي تصريف شؤون الحياة، وتـرك الفقه يدرَّس للتبرك في حلقات العلم الشرعي ومعاهده.

وهاهما مفكران جليلان من فقهاء العصر، يتحــاوران في تجديــد الفقــه الإسلامي ويقدمان تصوراتهما لمناهج التجديد.

فهل سيتابع علماؤنا مسيرة تجديد الفقه تمهيداً لإحيائه واستئناف العمل به، وردم الهوة بينه وبين القانون من جهة وتقليص أسباب الانفصام بين سلوك المسلم في علاقاته اليومية وبين أشواقه الدينية والتزامه بها؟! نرجو ذلك.

الدكتور جمال عطية

# التجديد الفقهي المنشود

### التجديد الفقهي المنشود

د. جمال عطية

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشكر لدار الفكر إتاحتها هـذه الفرصة للحوار حول موضوع التجديد الفقهي.

وقد سبق لي الاهتمام بهذا الموضوع، وكتبت فيه مذكرة ضافية قدمت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في أواخر سنة (١٩٦٥) عند بداية التفكير في قيام الوزارة بمشروع الموسوعة الفقهية، ثم أعدت نشرها في كتيب بعنوان (تراث الفقه الإسلامي ومنهج الاستفادة منه على الصعيدين الإسلامي والعالمي) سنة (١٩٦٧)، ثم تناولت هذه الفكرة بمزيد من السعة والعمق والترتيب على حلقات في ركن الموسوعة الفقهية بمجلة (الوعي الإسلامي) في الأعداد من (٢٢ - ٧٦) التي صدرت في (نيسان / إبريل ١٩٧٠) إلى الأعداد من (١٩٧١)، ثم أعدت ترتيبها وصياغتها وجددت مادتها

وأكملت حلقاتها ونشرتها بعنوان (مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي) سنة ١٩٧٢ دار البحوث العلمية بالكويت.

وكانت وزارة الأوقاف بالكويت قد استجابت للفكرة وأنشأت الموسوعة الفقهية، واستعانت بالأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله ونفع به - خبيراً للموسوعة، الذي استعان بي مشكوراً أميناً عاماً للموسوعة حيث عملت مدة من الزمن في تخطيط الموضوعات التي تستكتب فيها الموسوعة الأساتذة الكتاب، وفي ترتيب مادتها وتحرير مقدمات وملاحق لها فضلاً عن المساهمة في تطوير المشروع، ووضع ضوابطه ومعاييره.

من جهة أخرى فإن الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي له إنتاج متميز في الفقه وأصول الفقه والتفسير يتمثل فيما نحن بصدده بين مؤلفات أخرى معروفة - في موسوعته (الفقه الإسلامي وأدلته) المكونة من تسع بحلدات كبيرة تقع في (٧٧٢ صفحة) نشر دار الفكر بدمشق، كما أنه قد ساهم في موسوعة الكويت بعدة موضوعات وأرجو لذلك أن يعين هذا الحوار على توضيح جوانب هذا الموضوع الهام.

\* \* \*

وأشعر أني لست بحاجة إلى أن أبدأ بالمقدمات المتعلقة بمعنى التحديد ومشروعيته وضوابطه وغير ذلك من الأمور المسلّمة، ولذلك

أوثر أن أوضح مباشرة ملامح التصور الذي أقدمه عن التجديد الفقهي المنشود.

كما أني أوثر من ناحية أخرى ألا أفرد قسماً خاصاً من هذا البحث لبيان دواعي المتحديد اكتفاء بالإشارة إلى الدواعي المتعلقة بكل ملمح في موضعها باعتبارها مقصداً يراد تحقيقه من وراء اشتراط هذا الملمح.

وسوف أقسم بحثي إلى قسمين: قسم يتعلق بملامح التجديد الفقهي المنشود، وقسم يبين تصور التصنيف المقترح.

### القسم الأول ملامم التجديد الفقمي المنشود

إن الدعوة إلى تجديد الكتابة في الفقه الإسلامي ليست حديدة، فقد سبق إلى ذلك بل وإلى تحقيقه جزئياً بعض الأساتذة الكبار في العصر الحاضر أمثال الدكتور عبد الرزاق السنهوري، والأستاذ عبد القادر عودة، والدكتور صبحي محمصاني وغيرهم، كما أن اتجاه التجديد كان هدف بعض المؤسسات كمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، ومعهد الدراسات الإسلامية بالزمالك، ومعهد الشريعة بجامعة القاهرة، كما أنه لم يكن غائباً عن مشروعات الموسوعات الفقهية التي بدأت بموسوعة جامعة دمشق التي انتقلت بعد الوحدة بين مصر وسورية لتصبح موسوعة جمال عبد الناصر التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ثم الموسوعة الفقهية التي يزمع مجمع الفقه الإسلامي إصدارها.

ولا يتسع الجحال هنا لتتبع هذه الأنشطة ودراسة مدى ما حققته، ولكنا سنقتصر على دراسة موسوعتي القاهرة والكويت ضمن فحصنا للأعمال السي تحققت، كما أننا سنورد في القسم الثاني من هذا البحث بياناً بأهم ما كتب خلال هذا القرن بهذا التوجه التجديدي.

وموضوع بحثنا هنا هو الملامح المنشودة للتجديد الفقهي، ولعل القارئ يشعر من خلال صحبته لهذا البحث أننا قصدنا نقل الموضوع نقلة نوعية عملية.

وقبل أن أتناول الملامح المنشودة بالبيان، أشير بإيجاز إلى أنـواع التحديد المختلفة:

١- فهناك تجديد بتعلق بالشكل، وتجديد يتعلق بالموضوع، وسيكون حديثي منصباً في الأساس على التجديد المتعلق بالموضوع بالدرجة الأولى، دون أن يعني هذا التقليل من شأن التجديد المتعلق بالشكل وأهميته، وذلك لأن التجديد المتعلق بالموضوع هو الذي يثير الكثير من الجدل والنقاش.

٢- ويمكن أن يقوم التجديد على أساس منهجي، كما يمكن أن يكون غير قائم على منهج، وذلك كما نرى في كثير من الكتابات الفقهية التي تدّعي التجديد دون أن تشير إلى منهج اتبعته في هبذا التجديد، وبطبيعة الحال فإننا سنركز في حديثنا على التجديد القائم على أسس منهجية.

٣- ويمكن أن نقسم التجديد الموضوعي القائم على منهج معين
 إلى نوعين:

الأول هو التجديد الذي يأتي من خارج النسق الإسلامي.

الثاني هو التحديد الذي يأتي من داخل النسق الإسلامي.

ومن أمثلة النوع الأول ما نقرؤه لبعض الكتاب الذين يحاولون إسقاط نظريات غربية حديثة على الإسلام، تاريخه ولغته وفقهه، فيطبقون هذه النظريات المختلفة مثل البنيوية والألسنية والتفكيكية والتركيبية والتاريخية، وغير ذلك من النظريات على الدراسات الإسلامية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى سحب المفهوم الإسلامي إلى الأنساق الغربية التي جاءت منها هذه النظريات.

وفي تصوري إن التحديد يجب أن يأتي من داخل النسق الإسلامي.

\$- والتحديد مطلوب في موضوعين أساسيين، وهما: الفقه،
 وأصول الفقه.

والواقع أننا كنا قد بدأنا منذ أكثر من عشرين (١) عاماً الكتابة في تجديد أصول الفقه، واعترض البعض بأن الأصول ثابتة لا تتغير. ومع ذلك فإن هذا الموضوع لازالت تتنازعه اتجاهات مختلفة، ولم ينضج بعد حتى يمكن الحديث فيه، ولذلك فإن الموضوع الذي أحصر الحديث فيه هنا هو (التجديد في الفقه).

<sup>(</sup>١) افتتاحية العدد الافتتاحي لجحلة المسلم المعاصر الصادرة سنة (١٩٧٤م) والتعقيبات فيمــا تلاه من أعداد.

والحقيقة أن العلاقة بين التجديد في (الفقه)، وبين التجديد في (أصول الفقه)، علاقة وثيقة. فالتجديد في الفقه يقوم على التجديد في أصول الفقه بمعنى أنه إذا كان هناك تجديد في أصول الفقه فإنه ينبني عليه بطبيعة الحال - تحديد في الفقه، واجتهاد جديد وفقاً للمناهج الجديدة التي توضع لأصول الفقه. وسوف يكون لهذا أثره في المادة الفقهية. ولكن التجديد في أصول الفقه قد يطول انتظاره حتى تتم بلورته ووضع القواعد المتعلقة به وفهمها. ثم تطبيقها في الفروع إلى أن نصل إلى فقه جديد مبنى عليه. وهذا كما ذكرت سوف يستغرق وقتاً طويلاً. ولعل ما يؤكد هذا أن مشروعات الموسوعة الفقهية،مثل موسوعة الجحلس الأعلى في القاهرة، وموسوعة الكويت لم تكتمل حتى الآن، فالأولى منهما مضى عليها ما يقارب الأربعين عاماً ولم ينجز فيها سوى ١٩٧ مادة تمثل ١٠٪ منها (من أصل ١٧٩٠ مـادة) تم وضع ما أنجز في ٦٤ بحلداً لم يطبع منها سوى ٢٢ بحلداً.

أما موسوعة الكويت، التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً فلم ينجز منها سوى ٣٨ بحلداً، وصلت إلى حرف م (مكوس)، وبالتالي إذا كانت هذه المشروعات تستغرق كل هذا الوقت الطويل فلا محال لربط التجديد في الفقه بالتجديد في أصول الفقه، فالأمران يمكن أن يسير العمل فيهما معاً متوازيين، دون أن يتم تعليق أحدهما على تحقيق الآخر، وبالتالي يكون ما يتم تجديده في الفقه مؤقتاً حتى يتم

اجتهاد فقهي جديد على أساس أصول فقه جديدة، فيستدرك التغيير – وهو جزئي بطبيعة الحال- في الطبعات اللاحقة.

\* \* \*

أنتقل إلى الحديث عن ملامح التحديد في الفقه، وقد حصرتها في النسى عشر ملمحاً رئيسياً، وسنرى أن خمسة ملامح هيي (١١،١،،٩،٥،٣) قد أصبحت أموراً مقبولة ومتداولة من حيث المبدأ وتم تطبيقها بصورة ما في بعض الكتابات المعاصرة.

#### الملامح

الملمح الأول للتجديد الفقهي المنشود: وهـ و يتعلق بالمـادة الفقهيـة وماهية التجديد المطلوب فيها:

أ- ولعل أول ما نحتاجه في هذا الصدد هو تقديم اجتهادات جديدة في المسائل القديمة، بما يتفق مع تغير الظروف الزمانية والمكانية وهذا حدث كثيراً في تاريخ الفقه الإسلامي، بل في حياة الفقيه نفسه كما حدث مع الإمام الشافعي، فالاجتهاد حركة دائمة مستمرة والآراء الاجتهادية أياً كانت منزلة أصحابها من الفقهاء لا يجوز إسباغ صفة الثبات عليها، فالثبات لنصوص الكتاب والسنة دون غيرهما، أما الاجتهاد فينبغي أن يساير الواقع المتغير دوماً حتى يحقق مقاصد الشريعة، أما تجميده واقتصار الدراسات الفقهية على نقل

أقوال السابقين وحفظها وتكرارها فهو من أهم أسباب توقف النمو في حياة الأمة الفكرية عموماً والفقهية خاصة.

والاجتهاد من فروض الكفاية أي إن من واجبات الأمة أن يكون فيها دائماً بحتهدون يقومون بهذه الفريضة، وحينئذٍ - فقط - يسقط الإثم عن الأمة، وإلا كان الجميع آثمين. والمقصود هنا هو وجود الجحتهد الحي الذي يعرف الواقع، ويجتهد لـه، ولا يغني وجود كتب المحتهدين الذين سبقوا إلى الدار الآخرة عن وجود هذا المحتهد الحي، ومن هذا المعنى قولهم بعدم جمواز خلو عصر من مجتهد. وواجب الجمتهد الحي هذا لا يقتصر على الاجتهاد في المسائل المستحدثة التي سنتحدث عنها في البند التالي، كما لا يقتصر بالنسبة إلى المسائل القديمة على ما يسميه بعض الفقهاء المعاصرين بالاجتهاد(الانتقائي) أي من بين الآراء القديمة، فهذا الانتقاء إنما يكون عند التقنين باختيار أحد الآراء والإلزام به. أما الاجتهاد فطبيعته مطلقة غير مقيدة بالاختيار من بين آراء الأقدمين، الذي هو تطبيق لفكرة أن الأقدمين لم يتركوا للمتأخرين شيئاً، تلك الفكرة القاتلة للإبداع، والتي لم يقل بها المتقدمون أنفسهم وإنما هي من دعاوى الكسالي الطفيليين.

ولنضرب بعض الأمثلة لما يحتاج إلى اجتهاد معاصر:

- انبثاق مؤسسات اجتماعية عن فريضة الزكاة.
- تحويل زكاة الركاز إلى صندوق تنمية للعالم الإسلامي.

- تطوير مؤسسة القضاء.
- تطوير مؤسسة الوقف.
- أثر نظرية الاستخلاف في الملكية والتكافل.
  - تطوير مؤسسة الخلافة.
  - تطوير مؤسسة الاجتهاد.
  - تطوير مؤسسة الشورى.
    - تطوير مؤسسة الحسبة.
- تطوير فقه المرأة بعد أن اختلف وضعها من حيث الاستطاعة والطاقة.
  - تطوير فقه الأقليات بعد اندماجهم في الجمتمع.
  - تطوير النظرة إلى تقسيم العالم إلى دارين أو ثلاث (٢).
    - والقائمة لا تنتهي...

أنا لا أنكر وجود اجتهادات معاصرة في بعض هذه المسائل، ولكنها بقيت خارج حسم الفقه، فلا تدرس في كليات الشريعة ولا تدخل في الكتب الفقهية المتداولة للثقافة الجماهيرية، وتظل كتب

<sup>(</sup>٢) من تعقيب د.محمــد عمــارة في نــدوة تَحديـد الفقــه (القــاهرة ١٩٩٨/١٢/١٣) - بحلــة المسلم المعاصر العدد ٩٠ -ص١٧١-١٧٢.

الفقه النزائي هي وحدها التي تـدرس، وهي وحدها الرائجـة في المكتبات ومعارض الكتاب.

كما أني لا أقلل من قيمة تراثنا الفقهي العظيم، الذي يفوق أضعافاً مضاعفة ما تفتخر به أمم أخرى، بل وأدعو المتخصصين إلى هضمه والإفادة منه، وإنما أتكلم هنا عن كيفية هذه الإفادة، وهي في من شقين، شق للمتخصصين مفاده أن نقلد أسلافنا العظام في أنهم عاشوا عصرهم وأبدعوا، لا أن نقلدهم في التقيد بآرائهم والانصراف عن الإبداع لعصرنا، وشق لغير المتخصصين مفاده أن نضيف إلى كتب التراث عند إعادة طباعتها حواشي بالاجتهادات نضيف إلى كتب التراث عند إعادة طباعتها حواشي بالاجتهادات الجديدة، في المواضيع التي تختلف فيها هذه الاجتهادات، عن آراء الفقهاء الأقدمين (٢). وذلك حتى نعين القراء غير المتخصصين على معرفة الفقه المعاصر وتمييزه عن الفقه التقليدي، ونسهم بذلك في توعيتهم بحركة التاريخ ومقتضيات هذه الحركة حتى يواكبوها ولا يتخلفوا عنها.

ب- العنصر الثاني من مادة التجديد الفقهي يتمثل في حاجتنا إلى تقديم اجتهادات في المسائل المستحدثة، وهذا أمر أصبح مقبولاً في الحس الإسلامي العام منه والعلمي، لأنه النتيجة الحتمية لقاعدة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، المنبثقة عن كونه الدين الخاتم،

وكونه للناس كافة، ولقاعدة إن النصوص متناهية والأحداث غير متناهية التي تكلم فيها كثير من العلماء والتي عبر عنها بشكل صريح سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، لمعاذ: فإن لم تجد؟ ورد معاذ رضي الله عنه " أجتهد رأبي.. " وإقرار الرسول له.

وفي تراثنا الفقهي الكثير من التطبيقات في هذا الصدد، والتي أثرت البراث على مر الأيام، سواء في فترة نشاط الاجتهاد، أو حتى في فترة الركود التي تلت ذلك.

والفقهاء المعاصرون لا ينكرون من الناحية النظريمة ضرورة الاجتهاد فيما يستجد من مستحدثات، ولكنهم لايجرؤون من الناحية العملية على اقتحام هذا الباب متعللين بشتى الأعذار مشل عدم توفر شروط الجحتهد المطلق في زماننا، (مع أن في الاجتهاد الخاص الكفاية)، أو خشية الوقوع في الحطأ، (مع ورود التشجيع بإعطاء المحطئ أجراً، ثما جعل البعسض يعبر عن ذلك بأن الإسلام يعطى المحتهدين الحق في الخطأ ويثيبهم على ذلك). ومن يتجاوز منهم هذه التعلات سواء عن اقتناع أو مسايرة لتيار المعاصرة، نحد بعضهم يطلق الفتاوي دون بيان منهجه في الاجتهاد، أو دون بيان دليلـه الشـرعي، وبعضهم يقيس على أقوال الفقهاء الأقدمين في مسألة مشابهة أو غيير مشابهة (مع أن القياس يكون على نصوص الكتاب والسنة وليس على نصوص الفقهاء)، أو يهرب من مواجهة المشكلة، مستعيناً بحيل ومصطلحات، مثل قولهم بالتسليم الحكمي والتنضيد الحكمي. ولا

أتجاهل بطبيعة الحال وحود بعض الاجتهادات في المسائل المستحدثة الميرأة من هذه العيوب، خاصة الفتاوى والاجتهادات الجماعية التي تصدر عن المجامع الفقهية، والمؤتمرات العلمية، والرسائل الجامعية، ولكنها شأن الاجتهادات المعاصرة المشار إليها في البند السابق، تبقى خارج حسم الفقه، فلا تدرس في كليات الشريعة، ولا تقدم للجماهير المتلهفة إلى معرفة حكم الشريعة في هذه الأمور.

والأمثلة على المسائل المستحدثة كثيرة، مثل الشخصية الاعتبارية عموماً، وبعض صور الشركات المستحدثة، والمؤسسة الفردية، ومعاملات البنوك، والتأمين، والبورصات، والممارسات الطبية الحديثة كنقل الأعضاء، والحمل بغير طريق المعاشرة المشروعة، والاستنساخ، والقائمة لا تنتهي..

جـ- العنصر الثالث من عناصر هذا الملمح يتمثل في أمرين:

1- ربط الأحكام بعضها ببعض، وربط الأحكام الجزئية بالمقاصد الكلية العامة للشريعة ولرسالة الإسلام، فإن الإسلام كل لا يتجزأ: فالذي يتحدث عن نظام "العاقلة" في الديات، الذي يحمل العاقلة أي العصبة دية قتل الخطأ وشبه العمد، ينبغي أن يذكر بنظام: "النفقات بين الإقارب ونظام المواريث"، حتى تتضح الصورة الكلية ويتقابل

جانبا الغنم والغرم معاً، وبذلك ترتبط الأحكام بعضها ببعض (٤)، وهذا يدعونا إلى الاهتمام بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية على النحو الذي سنبينه في الملمح الثامن الخاص بالتصنيف.

٢ ضرورة التوسع في مفهوم (الفقه)، بحيث نعود إلى المفهوم
 اللغوي له أو نقترب منه.

ونعني بالمفهوم اللغوي للفقه الاستعمال القرآني لكلمة (الفقه) والـــــيّ كانت تُطلق على مجموع العقائد والأخلاق إلى حانب العمل والمعاملات.

وحيثما نشأت العلوم وانقسمت واستقلت علوم العقائد والأخلاق والتصوف، اقتصر إطلاق كلمة (فقه) على ما يتعلق بالأحكام العملية، وقد كان هذا مبرراً كافياً لإخراج العقائد والأخلاق من الفقه، ولعلنا نعلم أن كلمة (الفقه) بالمفهوم الواسع لها قد استخدمها الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، في كتاب (الفقه الأكبر)، وهو كتاب في العقائد. كما أن الاستخدام القرآني لها استخدام واسع ويتفق مع المعنى اللغوي لها.

وفي مرحلة تالية انقسمت المادة الفقهية المتعلقة بالأحكام العملية بدورها إلى قسمين: قسم بقي تحت عنوان (الفقه) وقسم آخر استقل بعنوان (السياسة الشرعية)، وكان معيار هذا التقسيم هو الأدلة

٤) مدار شث د.يوسف القرضاوي نو فقه ميسر معاصر المفدم لندوة تدريس القانون جامعة قطر ٢٣-١٢-١٩٩٥ ص١٥٥ .

الشرعية نفسها. فإذا كانت الأدلة تعتمد بالدرجة الأولى على النصوص، فإنها تبقى تحت مظلة (الفقه)، أما إذا كانت تعتمد على النصوص بصورة غير مباشرة، فإنها تندرج تحت ما نطلق عليه (السياسة الشرعية). فالأدلة المستخدمة في (السياسة الشرعية) هي المصلحة المرسلة وغيرها من الأدلة غير المباشرة.

وتحت مفهوم (السياسة الشرعية)، يندرج ما نسميه الآن برالقانون العام) كنظام الحكم، والمسائل المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية. ومن مظاهر استقلال هذه المسائل أنها لم تدرج في كتب الفقه التقليدية الكبيرة، واستقلت بها مؤلفات أخرى، مثل كتب الأموال، والخراج، والأحكام السلطانية، والسير، وغير ذلك من العناوين التي حملتها هذه الكتب.

والجديد الذي أقترحه هنا هو أن نعيد هذه الفروع مرة أخرى إلى حظيرة الفقه:

والصورة المقترحة بالنسبة إلى العقيدة هي ربطها بالأحكام وبيان أثرها فيها، على نحو قريب من ربط الأحكام بالمقاصد، دون إدخال بحوث علم الكلام ضمن الفقه.

أما الصورة المقترحة بالنسبة للأخلاق والآداب الشرعية والمقاصد والقواعد، فإدخالها ضمن الفقه بشكل كلي وجزئي حسب الأحوال. وسنعود إلى تفصيل أكثر حين نتكلم عن الملمح الرابع الخاص بروح الفقه، وذلك بقصد إضافة روح هذه العناصر إلى شكليات الأحكام.

أما بالنسبة إلى السياسة الشرعية، فتدخل - في رأيي - برمتها ضمن الفقه، وفقاً للتقسيمات الحديثة في القانون العام، والاقتصاد، والمالية العامة، على النحو الذي سنفصله حين نتكلم عن الملمح الثامن الخاص بالتصنيف، والقصد هنا هو ضبط موضوعات السياسة الشرعية بالأحكام والعقيدة والأخلاق والآداب.

د- العنصر الرابع من عناصر هذا الملمح هـو أن نوضح الأحكام الشرعية الضابطة لكل علم من العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية المعاصرة، سعياً إلى ربط هـذه العلوم - المتفلّتة حالياً من ضوابط الشريعة - بمظلة الفقه، وليس المقصود طبعاً أن نضع الجوانب الموضوعية لهذه العلوم من نظريات وقوانين ودراسات ميدانية وتطبيقية داخل الفقه. والعلوم المعنية هي علوم النفسس والتربية والإعلام والاجتماع والاقتصاد والسياسة والطب والطبيعة وغيرها. وأتصور أن تكون هذه بداية لتطوير هذه الضوابط ونشأة علوم بينية حديدة نتيجة الربط بين هذه العلوم وعلوم الشريعة.

وسيأتي في الملمح الثامن الخاص بالتصنيف زيادة توضيح لهذا الأمر الملمح الثاني للتجديد الفقهي المنشود: وهو يتعلق بمصادر المادة الفقهية، فالواقع أن مراجع الفقه التقليدية يرجع إليها الباحثون، كما

أن مراجع السياسة الشرعية معروفة، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك محموعتان من المصادر ينبغي في رأيي الرجوع إليهما:

أ- المجموعة الأولى تراثية: حيث توجد بحموعات من المؤلفات التي تحمل عناوين متعددة مثل النوازل والفتاوى والأقضية، نادراً ما يرجع إليها الباحثون، وترجع أهمية هذه المؤلفات إلى اتصالها بالواقع أكثر مما تتصل به الكتابات الفقهية التقليدية.

1- فالأساس في كتب (النوازل) هو حدوث أمور مستجدة كانت تعدُّ في البداية نازلة من النوازل العارضة، وبعد ذلك تبين أن حياتنا كلها أصبحت نوازل تؤدي إلى نوازل أخرى. والمهم في هذا السياق معرفة المنهج الذي كان يتعامل به الفقهاء مسع الأمور المستحدثة، وكيف كانوا يعالجون المسائل التي لم تكن داخلة في حسم الفقه بصورته التقليدية الثابتة.

٧- ويتضح في كتب (الفتاوى) أيضاً، معالجة أمور الواقع باعتبار أنها كانت تقوم على إعطاء رأي في وقائع محددة لشخص محدد في ظرفين زماني ومكاني محددين. فالفتوى هي إنزال الحكم الفقهي الموضوع نظرياً في كتب الفقه على الواقع الذي يختلف من شخص إلى شخص آخر. ولذلك من الممكن أن يكون رد نفس المفتي على السؤال الذي يوجه إليه من شخصين مختلفين. مختلفاً. وهذا - في السؤال الذي يوجه إليه من شخصين مختلفين. مختلفاً. وهذا - في رأيي - أمر له أهميته، ويجب دراسته لمعرفة كيف كان الفقهاء يُنزلون الأحكام الشرعية على الواقع بهذه الصورة الفردية أو التغريرية كما يقولون في القانون.

٣- وتكتسب كتب (الأقضية) أهمية كبرى في هذا السياق لكونها تعالج وقائع معينة وقعت في ظروف معينة، وصدر فيها حكم معين. وهناك كتب تؤرخ لهذه الوقائع منذ عصر الرسول، صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، ومن تلاهم من القضاة بعد ذلك. وهذه الكتب تحتاج إلى دراسة وافية حتى يمكن إدخال مادتها في حسم الفقه لبيان ما يجب مراعاة الواقع فيه. وهذا ما يفعله القانونيون عندما يرجعون إلى مجموعات الأحكام القضائية التي تكمل نصوص عندما يرجعون إلى مجموعات الأحكام القضائية التي تكمل نصوص القانون وشروحه. هذه المجموعات لها ما يقابلها إسلامياً وهي كتب الأقضية، ولذلك يجب دراستها فقهياً وإدخالها في حسم المادة الفقهية وعدم إبقائها بعيدة عن الفقه.

ومن المؤسف أنه في عصرنا الحاضر ورغم تنظيم المحاكم الشرعية في كثير من البلاد الإسلامية فإن مجموعات الأحكام لا تنشر، وحيث تنشر لا يرجع إليها في الكتب الدراسية في كليات الشريعة والقانون. (٥)

ب- المجموعة الثانية حديثة تتمثل في:

١- الكتب الفقهية المعاصرة سواء كانت لكبار الكُتاب المعاصرين
 أو للأجيال الجديدة من طلاب الماجستير والدكتوراه، الذين اختاروا
 موضوعات فقهية لبحوثهم، وكان لهم فيها اجتهادات مهمة، تحت

من تعقیب المستشار طارق البشري في نـدوة تجدیـد الفقـه (القـاهرة ۱۹۸/۱۲/۱۳)
 بحلة المسلم المعاصر العدد . ٩ ص . ۱۷.

إشراف أساتذتهم. ومع الأسف فإن كثيراً من هذه البحوث لم يتم نشرها، نتيجة تقاعس الناشرين عن نشر كتب المؤلفين غير المعروفين. وهذه البحوث محفوظة في مكتبات الجامعات وينبغي الرجوع إليها لأنها تسد تغرات كبيرة في هذا المجال، لكونها تبحث في نقاط محددة بتوسع وتعمق، ولمكانتها كمصادر في حسم المادة الفقهية.

٢- نأتي بعد ذلك إلى البحوث العلمية، التي قُدمت إلى مؤتمرات وندوات علمية، أو نشرت في مجلات علمية محكمة. فقد عقدت خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية مئات المؤتمرات والندوات العلمية، قُدمت فيها بحوث وصدرت عنها توصيات، وحضرها المئات من الباحثين، حول موضوعات فقهية وكثير من هذه البحوث يستحق التقدير والاحترام، وينبغي الاستفادة منها في مشروعات التجديد الفقهي.

٣- يُضاف إلى ما سبق من مصادر للمادة الفقهية، المجامع الفقهية التي تعرضت في الآونة الأخيرة للكثير من المسائل المستحدثة، وقدمت المجتهادات جديدة في مسائل قديمة ومستحدثة، وقدمت بحوثاً جادة ومستفيضة، كما صدر عن هذه المجامع قرارات وتوصيات تصلح لأن تكون مصدراً من مصادر المادة الفقهية، ويعدها البعض صورة من صور الاجتهاد الجماعي.

الملمح الشالث للتجديد الفقهي: ويتعلق بالتصور الذي نطرحه للتجديد الفقهي في ضرورة: ١ - توثيق الآراء الفقهية ببيان مواضع هـذه الآراء في مراجعها
 الأصلية – وليس الثانوية – وبيان تاريخ الطبعة والناشر.

٣- بيان الأدلة الشرعية التي يستند إليها الفقيه، فإن كان آية من القرآن فببيان رقمها في سورتها، وإن كان حديثاً نبوياً فببيان المرجع الذي أخذ منه وتحقيق درجة صحته.

وإذا كان تحقيق الأحاديث مهمة علماء الحديث لا علماء الفقه، فإن من واجب الفقيه الرجوع إلى ما توصل إليه علماء الحديث خاصة في أحاديث الأحكام، وهي محدودة العدد، وقد تم تحقيقها بالفعل في كتب معروفة للمتخصصين، (١) وبيان ذلك كلما أورد حديثاً ضمن الأدلة الشرعية في كل مسألة فقهية.

وإذا كان توثيق الآراء وتحقيق الأحاديث مطلباً أكاديمياً بالنسبة إلى طلاب الماجستير والدكتوراه، فالمتوقع من أساتذتهم أن يكونوا قدوة في هذا الأمر حين يكتبون كتبهم التي يدرسونها للطلاب، وتتداولها العامة كذلك، ومن المؤسف أن بعض أساتذتنا لم يلتزموا بذلك، ولا داعي لذكر الأسماء الكبيرة التي يعرفها الجميع في هذا الجحال.

الملمح الرابع للتجديد الفقهي: ويتمثل في بــث الـروح في الكتابـات الفقهية..

<sup>(</sup>٦) من تعقيب د. علي جمعة في ندوة تجديد الفقـه (القـاهرة ١٩٩٨/١٢/١٣) بحلـة المسـلم المعاصر العدد ٩٠ ص ١٦٩.

أ- وفي هذا المعنى يقول د. محمد عمارة: إن كثيراً من الأحكام الفقهية التي تعود إلى فترة تراجع العقل المسلم والحضارة الإسلامية قد وقفت عند شكل الأحكام، وشكل العبادات ووقفت عند الطقوس، وغاب منها الروح الإسلامية، وعلى سبيل المثال:

فإننا عندما نـرى تعريـف السـجود في كتب الفقـه نجـده تمرينـاً رياضياً، كلمة السجود، أين البعد الروحي لها؟ هذا غائب.

وعندما نقرأ الكتب الـتي تـوزع على الحجـاج نجدهـا أقـرب إلى الدليل السياحي الـذي يصـف الطـرق، وغـاب منهـا روح المناسـك، فالحاج يرمي جمرات العقبة دون أن يعلم أن هذه العقبة قد عقـد فيهـا تأسيس الدولة الإسلامية.

أُصلًى في الروضة، لأن الشواب فيها سبعون ضعفاً يعني صفقة تجارية BUSINESS، أما أنها الجامعة التي خرج منها النور، وغيرت مجرى التاريخ والحضارة فهذا لا تحسه.

حينما تطوف حول الكعبة لا تشعر أنه أول بيت وضع للناس في الأرض، وأصبح قبلة هذه الأمة الخاتمة، تحسيداً لوحدة الدين وإمساكاً للمحد من طرفيه، فروح العبادة أصبح غير موجود.

كذلك فإن عقد الزواج في القرآن الكريم هـو عقـد مـودة ورحمـة وسكن وميثاق غليظ، بينما أصبح في الفقه عقد تمليك بضع الزوجـة، لا علاقة له بروح الشريعة ومضامينها الجميلة الراقية. ولعل هذا ما دفع أبا حامد الغزالي إلى رفع شعار تـورة (إحياء علوم الدين)، لأنها ماتت وجفت روحها، وهذا الإحياء هو ما نحتاج إليه.

وفي هذا الإطار فإننا نحتاج أيضاً إلى الجمع بين العقل والقلب، ولعل ما ميز علماء مثل محمد عبده، وحسن البنا، ومحمد الغزالي أنهم جمعوا بين العقل والقلب، وهذا ما نحتاجه في تجديد الفقه، حتى فقه العبادات الذي يحتاج إلى بث إشعاعات القلب والوجدان في الصلاة والصيام والحج والزواج (٢).

ب- كما كتب د. يوسف القرضاوي في هذا المعنى أنه ينبغي بيان الحكمة من التشريع، حتى يقتنع به العقل، ويطمئن به القلب، فإن الله تعالى لم يشرع شيئاً إلا لحكمته، وهو كما تنزه عن الباطل في خلقه هربَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَكَ وآل عمران ١٩١] تنزه عن العبث في شرعه. حتى إن القرآن الكريم جعل للعبادات المحضة عللا وحكماً مفهومة. كما في قوله عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [العنكبوت: ٢٩/٥٤]، وقي الحج هوليشهدوا منافع لَهُمْ وَلَعَكُمُ تَتَقُونَ والبقرة ٢/ ١٨٢]، وفي الحج هوليشهدوا منافع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ الحج ١٨٢٤) كما قال في الزكاة: هوتطهرهم وتَزُكَيهم بها التربة: ١/١٨٢)

<sup>(</sup>٧) من تعقيب د. محمد عماره في ندوة تجديد الفقه (القاهرة) ١٩٩٨/١٢/١٣) محلة المسلم المعاصر العدد ٩٠ ص ١٧٢ - ١٧٣ .

وينبغي الاستفادة مما يكتبه الاختصاصيون في هذا العصر، مما يفيدنا في بيان حكمة الشرع، واشتماله على أعلى المصالح للبشر، مثل ما يكتبه الأطباء في بيان مضار الخمر، وأكل لحم الخنزير، والأمراض الخطيرة التي تنشأ من اقتراف الزنى، والشذوذ الجنسي، ونحو ذلك.

ومثله ما يكتبه الاقتصاديون عن الآثار المدمرة للربا في الحياة الإنسانية.

وما يكتبه النفسيون عن أثر الصلاة والعبادة في تكوين الشخصية السوية القوية المتمتعة بالسكينة والطمأنينة، والتي لاتنهار لأول صدمة.

على أنه يجب الحذر والتحذير من التعليلات (القاصرة) التي تفتح باباً للمتحللين والمنكرين، مثل تعليل تحريم الربا باستغلال حاجة الفقير، وتعليل تحريم الزنى بمنع اختلاط الأنساب، فهذه وما شابهها تعليلات قاصرة لا تغطى كل الصورة الواقعية.

ولا يقتصر بيان الحكمة على المعاملات، بل يشمل العبادات، كما أشرنا إلى ذلك.

لهذا كان مما ينبغي العناية به في الفقه الميسر المعاصر: بيان الأسرار الباطنة للعبادات المفروضة، فمما لاريب فيه أن للعبادات الإسلامية حكماً وأسراراً ينبغي الالتفات إليها، والاهتمام بإبرازها.

فالعبادة جسم وروح، فجسم العبادة هو الشروط والأركان الطاهرة التي تؤديها الجوارح، أما روحها فهي: التقوى والإخلاص والإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (أن تعبد

الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (^) وهذه لباب العبادة.أما الرسوم الظاهرية فهي (مظهرها).

ولهذا قال تعالى في هدايا الحج وذبائحه: ﴿ لَنْ يَنَـالَ اللَّـهَ لُحُومُهـا وَلا دِماؤُها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج ٢٢ /- ٣٧].

وقال في الصلاة: ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُـونَ. الَّذِيـنَ هُـمْ فِـي صَلاتِهِـمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنود:٢٧ / ٢٧]

وقال في الصوم: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلَكُمْ لَعَلَّكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة ١٨٣/٢] وفي الصحيح: (من لم يـدعْ قـولَ الزور والعملَ به فليس الله حاجة في أن يدعُ طعامَه وشرابه) (٩).

إن عيب الفقهاء في كتبهم في - الأعم الأغلب - أنهم وجهوا عنايتهم إلى (الظاهر)، ولم يلتفتوا كثيراً إلى الباطن،فإذا بحشوا في الصلاة دار بحثهم كله حول تحقق الأركان والشروط المتصلة بصورة الصلاة، وظاهر المصلي، أما روح الصلاة -وهو الخشوع وحضور القلب - فهم بمعزل عنه. وإذا تحدثوا عن ذلك فلابد من أن يكون ذلك بصفة أخرى غير صفة الفقيه.

ولهذا نجد الإمام الغزالي يتحدث عن الجوانب الظاهرة والشكلية التي يعتني بها إخوانه وتلاميذه من أهل الفقه. ثم يقفز قفزة إلى الأمام

<sup>(</sup>٨) متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان – حديث رقم ٥ – (عن أبي هريرة).

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه عن أبي هريرة.

وإلى أعلى، ليتحدث عن الأسرار والروح، كما نجد ذلك في الربع الأول من (الإحياء) فهو يتحدث عن الصلاة، وشروطها، ثم يثب وثبة عالية، ليتحدث عن الخشوع والخاشعين. وكذلك في الزكاة والصيام والحج: يتحدث عن الأسرار الباطنة وراء كل عبادة من هذه العبادات، وهذا ما ينبغي للفقه المعاصر ألا يغفله (١٠).

جـ وأنا أضم صوتي إلى صوت كل من د. القرضاوي، ود. عمارة وأرى علاج هذا الوضع فيما سبق أن أشرت إليه في الملمح الأول من إعـادة الأخلاق والآداب الشرعية إلى الفقه، ومن ربطه بالعقيدة و. عقاصد الشريعة.

ولايكون ذلك بمحرد إضافة أبواب أو فصول في هذه الموضوعات حنباً إلى حنب مع أبواب الفقه وفصوله، وإنما ينبغي إثبات هذه الأمور في مواضعها من فروع الفقه ومسائله حسب الأصول.

وأنا أقدّر صعوبة تنفيذ هذا من الناحية العملية، بعد أن سار الفقه شوطاً بعيداً في طريق اللفظية والشكلية، وحصر اهتمامه بالأركان والشروط والتعريفات والأحكام والآثار.

وفي رأيي أن مما ييسر ذلك أمران:

<sup>(</sup>۱۰) د.يوسف القرضاوي في ندوة تدربس القانون – جامعة قطر ٢٣ – ٢٦ /١٩٥/١٢ - ١٩٩٥/

البخاز تصنيف تمتزج فيه بمسائل الفقه، ما يتصل بها من أمور العقيدة والأخلاق والمقاصد والآداب. وسنشير إلى ذلك عند حديثنا عن الملمح الثامن الخاص بالتصنيف.

٧- أن يراعى في إعداد الفقهاء والمفتين والقضاة، وعند اختيارهم وجود الاستعداد الشخصي، والإمكان العملي لقيامهم بهذه المهمة، فليس كل باحث قادر على استيعاب العلم مؤهلاً لتذوق روحه وإدراك مقاصده. وسنشير إلى ذلك عند حديثنا عن الخطوات العملية لتحقيق هذه الخطة.

الملمح الخامس في التجديد الفقهي: ويتمثل في أهمية إجراء دراسات مقارنة بين المذاهب المختلفة الأربعة السنية والجعفري والزيدي والإباضي والظاهري بل وآراء المجتهدين الذين اندثرت مواهبهم، ومناقشة الأدلة التي يستند إليها كل مذهب.

أ- والدواعي إلى الدراسة المقارنة كثيرة نوجزها فيما يلي:

1- تدعيم وحدة الأمة الإسلامية، وقد يبدو غريباً أن يكون عرض الخلافات المذهبية عاملاً في تدعيم وحدة المسلمين، بل إن البعض يخشى أن يكون في ذلك إثارة لروح التحزب المذهبي، وتوسيعاً لشقة الخلاف، والواقع خلاف ذلك فإن الهوة القائمة إنما نشأت واتسعت نتيجة لتجميد حركة الاجتهاد والنمو الفقهي، وتشجيع التقليد دون معرفة الأدلة، وحرص كل فريق على الطعن من

الفرق الأخرى خلافاً لما كان عليه أئمة المذاهب المختلفة من التقدير المتبادل، وأقوالهم في ذلك معروفة، كما أن الخلاف في الرأي طبيعة في البشر، وأسباب الخلاف بين الفقهاء مشروحة في كتب معروفة في هذا الصدد.

وعلاج واقع التعصب المذموم لايكون إلا بتوعية المسلمين بدينهم، وبأن ما هو واقع من خلاف سواء في الأصول أو الفروع إنما مردة أسباب موضوعية تتعلق بمنهج الاستنباط، أو درجة الوثوق بالحديث، أو الاختلاف في تفسير النصوص، وهنا تكون أهمية الدراسة المقارنة في عرض أدلة الآراء المختلفة ومناقشتها (١١).

٢- من أهم دواعي الدراسة المقارنة أنها ضرورية لعملية تقنين الفقه الإسلامي، إذ إنه من المستقر عليه منذ تقنين بحلة الأحكام العدلية، وما تلاها من تقنينات الأحوال الشخصية في مصر وغيرها، ثم من مشروعات التقنين العامة في العديد من البلاد، كليبيا ومصر والكويت والإمارات وغيرها، ثم مشروعات جامعة الدول العربية الا يلتزم المذهب السائد في كل دولة بصورة مطلقة وإنما يخسرج عنها لاختيار المناسب من الآراء، في أي مذهب بما يحقق المصلحة، بمعنى أن حركة التقنين المعاصر للفقه الإسلامي تنظر إلى الفقه الإسلامي

<sup>(</sup>۱۱) انظر بحث د.يوسف القرضاوي في: ندوة تدريس القانون. جامعة قطر ٢٣ – ٥٦١) انظر ١٩٥/١٢/٢٦

بمجموع مذاهبه، ومن هنا كانت الدراسة المقارنة ضرورية لحركة التقنين.

٣- هناك حاجة ملحة كذلك، على الصعيد العالمي، للدراسات
 المقارنة في الفقه الإسلامي بغية:

- تسهيل مساهمة الفقه الإسلامي بإمداد القانون الدولي الذي تحكم بمقتضاه محكمة العدل الدولية، وتزويدها بالقواعد والنظريات القانونية (وفقاً للمادة ٣٨ من النظام الأساسي للمحكمة).

- رجوع هيئات التحكيم الدولية في تفسير وتطبيق عقود الامتياز في بعض الدول الإسلامية التي تنص دساتيرها اعتبار الشريعة مصدراً وحيداً أو أساسياً يرجع إليها عند الخلاف.

- تيسير دراسات القانون المقارن في الجامعات والمعاهد والمؤتمرات والمراكز العلمية والجحلات وفي مؤلفات القانون المقارن، باعتبار الشريعة نظاماً قانونياً، تجري دراسته مع باقى النظم.

ب- أسلوب المقارنة: الملاحظ أن موسوعة عبد الناصر (المجلس الأعلى) التي تشمل المذاهب الثمانية، تضع الرأي الخاص بكل مذهب في فقرة مستقلة عن الفقرات الخاصة بالمذاهب الأحرى. وعلى الرغم من أن بعض هذه الفقرات قد تحمل معنى واحداً، ولكن بعبارات مختلفة، هي غالباً عبارة المرجع المذهب الذي اعتمدت عليه الموسوعة، وقد كان من الأولى إدماج الفقرات المتشابهة المعنى بحيث توضح أن

المسألة المعروضة فيها رأيان أو أكثر، وبيسان المذهب أو الفقيه الذي قال بكل رأي، مع دليله الشرعي، بدلاً من هذه الطريقة، التي يقع بها عبء المقارنة في كل مسألة على القارئ، لمعرفة ما إذا كان في المسألة رأيان أو ثلاثة فقط، وليس ثمانية آراء، كما يبدو من طريقة العرض.

والحقيقة أن منهج الدراسة المقارنة متقدم في تراثنا الفقهي، وفي كنب اختلاف الفقهاء. والفقه المقارن مجال خصب لهذه الدراسات المقارنة، ولمنهج المقارنة ذاته الذي سبق منهج القانون المقارن سبقاً. بعيداً، (١٢) وكان المتوقع أن ننطلق من حيث وصل أسلافنا لا أن نتبع هذه الطريقة البدائية. ومن حسن التوفيق أن الموسوعة الكويتية لم تأخذ بهذه الطريقة.

الملمح السادس للتجديد الفقهي: ويتعلق بأن يشمل المقارنة بالقوانين الوضعية، وذلك بطبيعة الحال في مسائل المعاملات لا العبادات، وسواء اتفق الرأي القانوني مع الرأي الشرعي، أو لم يتفق، وذلك لخدمة حركة تقنين الفقه الإسلامي:

أ-وتبدو أهمية المقارنة في حالة عدم الاتفاق إذ يفيد ذلك في معرفة المنحالفات الشرعية في القوانين الوضعية، حتى ينظر في تعديلها أو استبدالها، بحيث تصبح متفقه مع الشريعة.

<sup>(</sup>۱۲) بحوث ندوة تدريس القانون – جامعة قطر – ۲۳ – ۱۹۹۰/۱۲/۲۱ – الجحزء الأول – ص ۲۹۱ – ۶۶۶ .

ب- أما في حالة الاتفاق فالدراسة المقارنة مهمة كذلك، وقد قدم المستشار طارق البشري بحثاً مهماً في مؤتمر عقد في قطر (١٣)، تحدث فيه بإسهاب عن هذا الأمر، وهو يرى أن كثيراً من القوانيين الوضعية الحالية، تتفق في الحكم مع أحد الآراء الفقهية في مذهب من المذاهب، وهو يرى إسناد الحكم القانوني إلى الرأي الفقهي الذي يتفق معه، بما يجعل له أساساً فقهياً، ويقطع صلته بمصدره الوضعي الأجنبي، وبذلك نهد لاستقاء القوانين وتفسيرها وتطبيقها بوساطة القضاء، مسن مصادرها الفقهي دليله الشرعي.

وللدكتور عبد الرزاق السنهوري في هذه المسألة رأي نادى به في مقالته الشهيرة عن ضرورة إيجاد قانون عربي مستمد من الشريعة الإسلامية، حيث نبه إلى أنه لايجوز نقل نصوص القوانين الوضعية، ثم وصفها بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، بحجة أنها لاتخالف أحكام الفقه، ولاتتعارض مع نصوص الشريعة، بل لابد أن تستمد التقنينات الشرعية (أي القوانين المستمدة من الشريعة) من المصادر الشرعية ذاتها، لا أن تنقل من قوانين مستوردة. وقال: "أنبه في هذا السرعية ذاتها، لا أن تنقل من قوانين مستوردة. وقال: "أنبه في هذا السرعية ذاتها، لا أن يكون في منطقه وصياغته وأسلوبه فقها إسلاميا الإسلامي، يجب أن يكون في منطقه وصياغته وأسلوبه فقها إسلاميا خالصاً، لابحرد محاكاة للقوانين الغربية " ثم قال " إنني ألاحظ أن

<sup>(</sup>۱۲) بحوث ندوة تدريس القانون. جامعة قطر ۲۳ – ۱۹۹۵/۱۲/۲۱ – ص ۲۶ – ۲۹.

بعض المشتغلين بهذه المسألة يقتصر دورهم على إيراد نصوص من القوانين الوضعية، ثم يحاولون أن يخرِّجوا هذه النصوص على أحكام الفقه الإسلامي. دون أن يراعوا أصول الصياغة في هذا الفقه، ثم ينتهون من هذا البحث السطحي إلى أن نصوص القوانين الغربية هي الشريعة الإسلامية ذاتها، ومثل هذا العمل لايحمل طابع البحث العلمي الصحيح".

وقد يبدو الرأيان متعارضين، ولكن الحقيقة أن الدكتور السنهوري يخاطب علماء الشريعة، مهيباً بهم أن يسلكوا السبيل الصعب، بصياغة الفقه الإسلامي وفقاً لأصول الصياغة، بينما المستشار البشري يواجه المعترك السياسي الاجتماعي الخاص بتطبيق الشريعة، ويتلمس الطريقة العملية، التي تتجنب الهزة الاجتماعية، وتحصر المواجهة في تعديل النصوص التي تحوي انتهاكاً صارخاً للشريعة.

جـ وليس المقصود عند المقارنة بالقانون الاكتفاء بقانون بلدٍ معين، وإنما شمول الحلول التي أخذت بها مختلف النظم والنظريات القانونية، وفي بلاد مختلفة، إسلامية وغير إسلامية (١٤)، لأن هذا يـ شري عملية المقارنة ويطرح البدائل والخيارات المتعددة، سـواء مـن الجانب القانوني، أو الشرعي (نتيجة شمول المذاهب الإسلامية المختلفة).

<sup>(</sup>١٤) على نحو طريقة د. السنهوري في كتابه (الوسيط).

د ومادامت الدراسة المقارنة ضرورية لحركة التقنين، فينبغي أن تأخذ بالاعتبار متطلبات خطة (أو خطط) التقنين التي تشمل – ضمن أمور أخرى كثيرة – مسائل مثل:

١- ما إذا كان سيتبع خطة متدرجة، أم لا.

٢- وفي حالة التدرج ما إذا كان سيبدأ باستبعاد المخالفات الصارخة والحدود، أم سيبدأ بقطاعات معينة كالمدني والأسرة، وتؤجل قطاعات أخرى، كالتجاري والعقوبات.

٣- ما إذا كان التقنين مراعاة للأعراف المحلية، وللمذاهب الفقهية السائدة في كل بلد إسلامي. وما إذا كان مراعاة للاعتبارات نفسها، سيكتفي على صعيد إقليمي، كجامعة الدول العربية، أو مجلس تعاون دول الخليج، أو على صعيد إسلامي شامل كمنظمة المؤتمر الإسلامي، بوضع إطار عام مرن، ويكون لكل دولة تعديل قوانينها بما يتفق مع هذا الإطار العام، على نحو ما فعل محلس وزراء عدل دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى قانون الأسرة.

هـ ولا تقتصر فائدة الدراسة المقارنة بالقانون على موضوع التقنين وإنما تمتد كذلك للدراسات المقارنة على الصعيد العالمي على النحو الذي أوضحناه في الملمح الخامــس (آ ـ ٣).

و- ويظن البعض أن في مقارنة الشريعة بالقانون تقليلاً من شأن الشريعة ومصدرها الرباني، وهذا من ضعف الثقة بالنفس، والواقع خلاف ذلك، فإن الدراسة المقارنة تُحلّي من مزايا الشريعة، ومن ثراء الفقه ما يجعلهما محل تقدير واحترام الجهات العلمية العالمية، ومن ناحية أخرى، فإن حركة الاجتهاد في المسائل المستحدثة، التي ليس لها حكم في الفقه التقليدي، بحاجة إلى معرفة الآراء والحلول، التي أخذت بها القوانين الوضعية، ليكون الاجتهاد عن بينة واطلاع، لا عن تسرع وجهل بواقع المسائل محل الاجتهاد، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.

والخلاصة أن الدراسة المقارنة بالقانون لها دواعيها من ناحية التقنين والاجتهاد والبحث العلمي عموماً.

الملمح السابع للتجديد الفقهي: من الضروري أيضاً الاهتمام بالجانب التنظيري من الناحية الكلية، كنظرية عامة للشريعة، ومن الناحية الحرئية في مقدمة كل قسم وكل باب، بل كل فصل ما أمكن ذلك:

أ- وإذا كان ظاهر فقهنا التقليدي أنه يهتم بالفروع والجزئيات، دون النظريات العامة، فإن حقيقة الأمر أن الفقهاء والأصوليين بذلوا محاولات رائدة في مجال التنظير، تتمثل في كتاباتهم المنهجية في أصول الفقه، وفي عنايتهم بالقواعد

الفقهية، ومن واجب الأجيال الحاضرة من الفقهاء متابعة هذه المسيرة، وقد بدأ ذلك بالفعل بتحقيق تراثنا في هذه الأمور ونشره، وبالدراسات التنظيرية التي صدرت وتصدر عن كبار الأساتذة، وعن طلاب الدراسات العليا في رسائل الماجستير والدكتوراه، سواء في الجامعات الفرنسية التي رعت في بدايات هذا القرن الكثير من الرسائل، أو في الجامعات العربية بعد ذلك وحتى الآن، وجميعها مع الأسف الشديد لا نلمس لها وجوداً أو تاثيراً في الكتابات الفقهية المعاصرة.

ب إننا بحاجة ماسة إلى استكمال الجانب التنظيري في دراساتنا الفقهية المعاصرة، وذلك للأسباب التالية:

١- سبب علمي تعليمي في تيسير دراسة الأحكام الفرعية، بجمعها تحت قواعدها الفقهية، وربط هذه القواعد بالقواعد الكلية الأعلى منها، وهذا السبب هو الذي نص عليه الفقهاء، لبيان فائدة القواعد الفقهية.

 بتقديم الإسلام منظومة مترابطة المقدمات والنتائج، تحكمها مقاصد محددة، مبنية على عقيدة واضحة (١٥) .

٣- سبب اجتهادي قضائي، هو تسهيل مهمة المحتهدين والقضاة في سد الفراغات التشريعية إذ إن نصوص الكتاب والسنة لاتغطي كامل مساحة النشاط الإنساني المتزايد دوماً، فنكون بحاجة إلى تغطية هذه الفراغات بالاعتماد على القواعد والنظريات المستنبطة أصلاً من الفروع والمقاصد، وتفصيل هذه المسألة أدخل في تجديد أصول الفقه منها في تجديد الفقه، فنكتفي هنا بهذه الإشارة (١٦٠).

## الملمح الثامن للتجديد الفقهي:

أ- يتمثل في تصنيف المادة الفقهية تصنيفاً جديداً، يراعى فيه:

١- وجود الإضافات التي أشرنا إليها في الملمح الأول، وهي ربط الفقه بالعقيدة وإعادة الأخلاق والآداب والسياسة الشرعية إلى حظيرة الفقه، والعناية بالضوابط الشرعية للعلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية.

٢- الوزن النسبي لمختلف الأقسام والأبواب حسب أهميتها والحاجة إليها، مما يقتضي تحجيم بعضها بالتخفف من كثرة الزوائد

<sup>(</sup>١٥) من تعقيب د. محمد عماره في ندوة تجديد الفقه. القاهرة ١٩٩٨/١٢/١٣. بحلة المسلم المعاصر العدد ٩٠ ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٦) من تعقيبات د. على جمعة في ص ١٦٩ – المستشار طارق البشري ص ١٧٠.

والتشعيبات والتعقيدات التي أضافتها العصور المختلفة، وخصوصاً في مجال العبادات – حتى غدت كماً هائلاً من الجزئيات التفصيلية، التي نقلت تعلم الدين من اليسر إلى العسر، ولا أنسى – والكلام هنا للدكتور القرضاوي – كيف كنت وأنا صغير السن أقضي في استماع دروس رمضان بين المغرب والعشاء الشهر كله، ولا نكمل ما يتعلق بالوضوء والطهارة، حتى قلت مرة مازحاً: إننا طوال ثلاثين ليلة لم غرج من دورة المياه.

وقد كان الرجل يأتي من البادية إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فيتعلم الوضوء والصلاة بمشاهدة وضوء النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم وصلاته مرات معدودة، وقد قال: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي" وقد يوجهه ببعض الإرشادات والتوجيهات، ثم يعود إلى قومه، وقد تفقه في الدين ليعلم قومه ما تعلمه.

أما أن يذكر بعض الفقهاء بضعة عشر شرطاً لصحة تكبيرة الإحرام، يجب أن يحفظها من يريد صحة صلاته، فهذا ما جاء في كتاب ولا سنة، ولا يقام عليه تعليم السلف الصالح. (١٧)

وكما يحتاج الأمر إلى تحجيم في بعض المواضع، فإنه يحتاج إلى بسط وتفصيل في كثير من مسائل الحكم والاقتصاد والمعاملات المعاصرة والعلاقات الدولية وغيرها.

<sup>(</sup>١٧) من بحث القرضاوي: مرجع سابق ص ٥٥١ – ٥٥٤ .

٣- عدم الاقتصار على التصنيف العام، وإنما الوصول إلى ثلاثة أو أربعة مستويات على الأقل، حتى يتضمن تخطيط كل باب من أبواب الفقه، وسنفعل ذلك في الملمح القادم إن شاء الله.

٤ - عمل فهارس بالمصطلحات التراثية والحديثة:

- -تيسير للباحث الوصول إلى المعلومة المبتغاة.
- كما تيسر إدخال المادة والإفادة منها بوسائل الحاسوب الحديثة.
- وتغني في الوقت ذاته عن الترتيب الهجائي الموسوعي، الذي يصعب استخدامه على غير العارفين بالمصطلحات التراثية.
- وتحفظ للمادة الفقهية وحدثها الموضوعية،دون تجزئتها بين المصطلحات.

ب و كتصور مبدئي للتصنيف الموضوعي أعرض اقتراحاً، (١٨) يضم الفقه بمقتضاه ستة عشر قسماً تعالج الموضوعات التالية:

<sup>(</sup>١٨) كنت قد اقترحت في مذكرتي المي نشرت بعنوان (تراث الفقه الإسلامي) إنشاء موسوعة ومدونة: تكون الموسوعة مبوبة على حروف الهجاء لعناوين مصطلحاتها، وتكون المدونة مبوبة على الموضوعات. وقد اختار المسؤولون عن المشروع فكرة الموسوعة، ولكن تبين أتناء التنفيذ أنه يترتب على الأخذ بها تجزئة الموضوعات على المصطلحات ذاتها تتباعد حسب موقعها من ترتيبها الألفبائي، كما أن المصطلحات ذاتها لا يستطيع فهمها، وبالتالي استخدام الموسوعة، إلا السرعيون مع أن المقصود كان خدمة عامة القراء والباحتين.

| عدد الساعات | الموضوع                          |
|-------------|----------------------------------|
| ٦           | ١ – الشريعة: التاريخ والنظرية    |
| ٥           | ۲ - الإيمان                      |
| ٥           | ٣_ الأخلاق                       |
| ٤           | ٤- مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية |
| ٣           | ٥- حقوق الإنسان وواجباته         |
| ٣           | ٦- الضوابط الشرعية للعلوم        |
| ٨           | ٧- الشعائر                       |
| ٧           | ٨- الأحوال الشخصية               |
| ۲۹          | ٩- المعاملات المدنية والتجارية   |
| ٦           | ١٠ - التشريع الجزائي             |
| ٣           | ١١- نظام الحكم                   |
| ٩           | ١٢- القضاء والإجراءات والإثبات   |
| ٣           | ١٣ – الإدارة العامة              |
| ٣           | ٤ ١ – المالية العامة             |
| ٦           | ١٥ – العلاقات الدولية            |
| ۲           | ١٦– القانون الدولي الخاص         |
|             |                                  |

وقد حاولت التعبير عن الوزن النسبي لكل قسم من هذه الأقسام، ببيان عدد الساعات المقترحة أسبوعياً في نظام التدريس الجامعي، باعتبار أن التعبير بعدد الصفحات متعذر من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى يختلف حسب الحجم الكلي المستهدف من المنتج، وما إذا كان موجهاً لمستوى العامة أو التدريس العام أو الجامعي أو المتخصص.

وأرفق في ملحق خاص مزيداً من تفاصيل هذا التصور.

# الملمح التاسع للتجديد الفقهي:

آ- يتعلق بتخطيط البحوث تخطيطاً يوضح ثلاثة أو أربعة مستويات، وذلك حتى نضمن تحقيقه:

١\_ الاعتبارات التي تشير إليها الملامح موضوع هذا البحث.

٧- التفاعل والتناسق بين مختلف الموضوعات. (١٩)

٣- إحلال النسق الإسلامي محل النسق الغربي المسيطر حالياً على
 تصنيف (أي ترتيب) العلوم والتصنيف (أي التأليف) فيها.

وتخطيط البحوث لايقل أهمية عن كتابتها،أو قل هو نصف البحث. ومن هنا كان اشتراط المعاهد التدريسية ومراكز البحوث

<sup>(</sup>١٩) تماشياً للازدواج الذي يحدث نتيجة عدم التسبق كما في بحثي (أهل الحرب) و (دار الحرب) في الموسوعة الكويتية.

الموافقة المسبقة على مخططات البحوث، حتى تطمئن مبدئياً إلى أنها ستحقق أغراضها.

ب وتزداد أهمية التخطيط في الأعمال الجماعية المبدعة، وحتى نوضح طرفاً من فوائد التخطيط نشير إلى المزايا التالية:

١-إمكان معالجة موضوعات يعرفها الناس الآن بعناوين عصرية من واقع كتب الفقه القديمة التي عالجتها بعناوين مغايرة،أو في مواضع متفرقه لا يشملها عنوان بعينه، كموضوعات الدولة الإسلامية والتمثيل السياسي.

٢- إمكان معالجة موضوعات الفقه وفقاً لفن التأليف والتصنيف
 الحديث للموضوعات المقابلة لها من قانونية وغيرها، في حدود ما
 تسمح به طبيعة الفقه الإسلامي، كموضوع المعاهدات مثلاً.

٣-أهمية اتباع منهج واحد لتخطيط الموضوعات التي لها طبيعة
 واحدة، كالعقود مشلاً، تحاشياً لتحرير الموضوعات بمناهج تخطيط
 مختلفة، كل على وفق رغبة كاتبه.

٤-أهمية التفصيل في التخطيط إلى آخر جزئياته الممكنه، سعياً إلى فتح آفاق البحث أمام الكتّاب، لتغطية مختلف المسائل المشارة في المخططات، مادام بإمكانهم أن يبحثوا في بطون الكتب الفقهية القديمة للعثور على آراء فقهية وضعت في غير مظانها من هذه الكتب.

صرورة التخطيط المسبق بصورة مركزية، تحاشياً للازدواج في كتابة بعسض النقاط،أو تحاشياً لإهمال كتابتها على حسب الأحوال،نتيجة التداخل بين بعض الموضوعات.

٧-بلورة الأحكام الفقهية بصورة تبرز خصائصها المميزة،كما في إظهار بحث الإجارة لعقود العمل والنقل والمقاولة، وكما في إظهار بحث دار الإسلام ودار الحرب لأحكام الشريعة في بحال القانون الدولي الخاص.

٨-مراعاة سير المخططات وفق مقاسم موحدة، مصطلح على ترتيبها وأهميتها، من المقاسم الرئيسة إلى المقاسم الفرعية، كالتالي على سبيل المثال: القسم. الكتاب. الباب. الفصل. الفرع. المبحث. المطلب. الشعبة.

#### الملمح العاشر: ويتعلق بتيسير وتبسيط فهم الفقه.

أ وهو ما أخذت به وحققته الكتابات الفقهية المعاصرة، وإن كانت بعض المعاهد الشرعية مازالت تدرس بعض الكتب التقليدية، التي طابعها التعقيد، ويرون في ذلك تدريباً للطلاب على الاتصال بالتراث، وهذا يمكن تحقيقه بجعل مقرر واحد في كل سنة للقراءة من كتب النزاث، ومعرفة مصطلحاته لا أن تـدرس جميـع المقررات من كتب النزاث.

وفي بيان هذا الوضع يقول د.عمارة: لقد لاحظت أن كل الكتب التي درسناها في الأزهر الشريف قد كتبت في عصور تراجع الحضارة الإسلامية، وليس في عصور ازدهار هذه الحضارة، أي في عصور الحواشي والتفاصيل، كنت أحياناً أرصد (المبتدأ) في صفحة وبعد أربع صفحات يأتي (الخير)، وعلى الرغم من أهمية هذه الكتب ودورها في تعليم الصبر والبحث، وفي تمرين عقولنا، إلا أننا نحتاج إلى دراسة كتابات عصور الازدهار الحضاري وكتابات العصر الحديث.

وقد تكررت الشكوى من العديد من المتعاملين مع هذه الكتب، انظر مثالاً لذلك: ماكتبه عبد القادر عودة في مقدمة الجزء الأول من كتاب (التشريع الجنائي الإسلامي)، وما كتبه محمد المهدي خضر في مقدمة (فهرس ابن عابدين)، وما كتبه د. محمد زكي عبد البر في مقدمة كتابه عن نظرية تحمل التبعة في الفقه الإسلامي، وغيرهم كثير.

ب- وقد عدد د. القرضاوي هذه الصعوبات في ثنايا اقتراحاته
 لتيسير فهم الفقه، التي نقتبس منها هذه الفقرات:

<sup>(</sup>٢٠) من تعقيب د. عمارة في ندوة تجديد الفقه، القاهرة ١٩٩٨/١٢/١٣ - بحلـة المسـلم المعاصر العدد ٩٠ ص ١٧٢ - ١٧٣.

١- أن يكتب الفقه بلغة مبسطة وأسلوب سهل، بعيد عن
 الإغراب في الألفاظ والتكلف في العبارات.

٢- بحنب وعورة المصطلحات، التي فيها كثير من الغموض، لدى القارئ غير المتحصص، وترجمتها إلى عبارات سلسة مفهومة للشخص العادي (٢١).

٣- التوسط بين الإبجاز الملغز، الذي عرفت به (المتون) في المذاهب المتبوعة، والتي كان المقصود منها تسهيل الحفظ، ثم احتاجت المتون إلى شروح، والشروح إلى حواش، والحواشي، أحياناً إلى تقريرات، وبين الإطناب الممل، الذي يتوسع في الشرح والتفصيل في غير حاجة إلى ذلك (٢٢).

3- ينبغي الاستفادة من كل وسائل الإيضاح المكنة، المني أتاحها لنا العلم المعاصر لتساعد على زيادة الفهم للأحكام الشرعية، من كل ما هو مباح وملائم ومتيسر، من رسوم توضيحية، وصور فوتوغرافية، وخطوط بيانية، ومن جداول وخرائط وغيرها، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعلم أصحابه بالخط على الرمال، وضرب الأمثلة للتقريب والتوضيح. (٢٢)

<sup>(</sup>٢١) وليس معنى ذلك الإخلال بالمعنى أو المصطلح وإنما شرحها حتى تحيا في الاستعمال اليومي للناس.

<sup>(</sup>٢٢) من بحث القرضاوي: مرجع سابق ص ٤٧ - ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢٣) المصدر نفسه.

الملمح الحادي عشر للتجديد الفقهي: يتمثل في ربط الفقه بالواقع، ومن ذلك:

أـ استبعاد المباحث والأمثلة الـ ي لم تعـد موجـودة في حياتنا المعاصرة، كالرق والرقيق، وأن يستبدل بها أمثلة تنبع من واقـع حياتنا، فإنك تلاحظ أن غالبية الأمثلة في معظم أبواب الفقه التقليدي كانت عن العبد والجارية، ونحمد الله أن تحقق مقصد الإسلام في هـذا الصدد بإلغاء الرق، فلا داعي لاستمرار مثل هذه المباحث والأمثلة في الكتابات المعاصرة لعالم لم يعد يضم سوى الأحرار (بهذا المفهوم).

ولسنا نرى ما يراه البعض من استبقائها للحاجة إليها في الأحرار، كما في مسؤولية المساهم (في الشركة المساهمة)، عما يفعله محلس الإدارة، وقياسها على العبد المأذون (٢٤)، فالقياس يكون على نصوص الكتاب والسنة، وليس على نصوص الفقهاء، كما أن تأسيس مسؤولية المساهم متيسرة على أسس أخرى، كالوكالة والمضاربة وغيرهما.

ب- ألا يقتصر على بيان أحكام شركات (المفاوضة) و (العناصر) و (الوجوه)، وإنما يحاول كذلك تطويرها للتطبيق في حياتنا المعاصرة، وكذلك بيان الحكم في أنواع الشركات القائمة حالياً من (تضامن) و (توصية بسيطة) و (توصية بالأسهم) و (مساهمة) و (ذات

<sup>(</sup>٢٤) من تعقيب د. علي جمعة في ندوة تجديد الفقه. القاهرة ٢/١٢/١٨ ١٩٩٨. مجلة المسلم المعاصر.

مسؤولية محدودة)و (شركة الرجل الواحد)و (الشركة المفتوحة): (open)و (الشركة المفتوحة): (end

جـ ألا يتوسع في زكاة الأنعام، وإنما يتوسع في زكاة الأموال المتداولة حالياً، من ودائع استثمارية، واستثمارات عقارية، وغيرها.

د- ألا يقتصر على ذكر المقادير الشرعية، كالصَّاع والوسق والقُلَّة والذراع والدرهم والدينار والأوقية ونحوها. في مجالات الطهارة، ونصاب الزكاة، ونصاب السرقة، وأقل المهر والدية ونحوها، وإنما ترجمة ذلك إلى مقادير العصر الحاضر، حتى يمكن للناس تطبيقها في حياتهم المعاصرة (٢٥).

وتحاول الكتابات الفقهية المعاصرة - وأبرزها كتاب د. وهبة الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته) - تطبيق عملية الاستبعاد والإحلال هذه بصورة أو بأخرى.

الملمح الثاني عشر للتجديد الفقهي: ويتضمن مخاطبة المستويات المختلفة من الناس. فمن الضروري وحود كتب مبسطة مثل (فقه السنة) يستطيع عامه الناس أن يطالعوها، وكتب هندسية تخاطب الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة من التعليم العام، وكتب حامعية مثل (الفقه الإسلامي وأدلته) تتوجه إلى طلاب التعليم الشرعي، بالإضافة إلى الموسوعات والدراسات المتخصصة، التي تتميز بأنها

<sup>(</sup>۲۰) انظر بحث د. القرضاوي: مرجع سابق ص ۷؛ ٥ - ٨٥٥.

أكثر عمقاً وتوسعاً، وتتوجه إلى المتخصصين. وقد كان علماؤنا السابقون يراعون هذا من تأليفهم فنجد الإمام الغنزالي يؤلف في فقه الشافعية: (الخلاصة) ثم (الوجيز) ثم (الوسيط) ثم (البسيط). (أي المسوط الموسع). ونجد الإمام ابن قدامة يؤلف في فقه الحنابلة (العمدة) ثم (المقنع) ثم (الكافي) ثم (المغني).

ولا تقتصر مراعاة المستويات على الحجم وإنما تتمثل كذلك في الأسلوب، وفي إغفال بعض المباحث (في المستويات الأولى) وتأجيل الاهتمام بها إلى المستويات الأعلى (٢٦).

وبعد هذا العرض الموجز لملامح التجديد الفقهي الذي ندعـو إليـه بقى أن نبين أمرين:

الأول: الرأي في الأعمال الفقهية التي تمت خلال هـذا القـرن الأخير.

الثاني: الصورة المقترحة لتنفيذ التحديد المأمول.

# أولاً: الرأي في الأعمال الفقهية المعاصرة

نكتفي هنا ببيان مـدى انطبـاق الملامـح الاثـني عشـر على خمسـة أعمال هي:

<sup>(</sup>٢٦) القرضاوي: مرجع سابق ص ٥٥٢–٥٥٣.

١- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري.

٢ - كتاب فقه السنة للسيد سابق.

٣- موسوعة جمال عبد الناصر (المجلس الأعلى) في الفقه الإسلامي.

٤- الموسوعة الفقهية (الكويت).

٥- كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي.

ونضع ملاحظاتنا على كل منها بــــرقيم الملامـــح نفســـها الــــــيّ أوضحناها تسهيلاً للمراجعة.

#### ١ - الفقه على المذاهب الأربعة

المؤلف رحمه الله ينوي استكمال مباحث الفقه غير الواردة في المؤلف رحمه الله ينوي استكمال مباحث الفقه غير الواردة في الأجزاء الأربعة الأولى، وهي: الحدود، والوقف، والقضاء، والجهاد. وبعد وفاته وجد الناشر أصول الحدود لدى أسرة المؤلف فنشرها جزءاً خامساً وبقى الكتاب ناقصاً الوقف والقضاء، والجهاد.

۲- لم يبين الكتاب مراجعه، ويغلب على الظن أنه اقتصر على مصادر الفقه التقليدية حيث لم تكن كتب النوازل والفتاوى قد نشرت، كما لم تكن حركة المؤتمرات والجحامع قد نشطت.

٣- لم يوثمق الآراء الفقهية كما أشرنا، كما لم يبين الأدلة الشرعية، وقد ذكر المؤلف في الشرعية، وقد ذكر المؤلف في مقدمة الجحلد الأول أنه سيأتي بأدلة الأئمة الأربعة من كتب السنة الصحيحة، ولكنه لم يقم بتنفيذ ذلك، وذكر في مقدمة الجزأين الثاني والثالث أنه أعرض عن ذلك، لأنه رأى في مناقشة الأدلة دقة لا تتناسب مع ما أراد من تسهيل للعبارات، كما ذكر أنه ينوي وضع كتاب مبسط في موضوعات اختلاف الأئمة.

3- على الرغم من أن المؤلف ذكر في مقدمة الجزأين الشاني والثالث أنه انصرف عن بيان حكمة التشريع لما في ذلك من تطويل، ولكن أسلوب الكتاب في واقع الأمر لا يقصر في شرح حكمة التشريع بما يؤدي الغرض من وضع الكتاب، والذي ذكر في مقدمة الجزء الأول أنه تسهيل مواضيع الفقه الإسلامي على أئمة المساجد العلماء.

اقتصر على إيراد آراء المذاهب الأربعة محملاً في أعلى الصفحة، ومفصلاً في الهامش.

٦- لم يتعرض - في أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين الوضعية
 (وهذا مناسب لغرضه).

٧- كما لم يهتم بالجانب التنظيري (وهذا مناسب لغرضه).

٨- تابع التصنيف التقليدي المعروف.

9- لم يتسع للتخطيط بالمعنى الموسع الذي أشرنا إليه، ولكنه وضع عناوين واضحة للموضوعات الجزئية بما يسهل الرجوع إليه، فضلاً عن فصل آراء المذاهب المفصلة في الهامش مما يعطي القارئ الخيار بين الاكتفاء بالرأي العام أعلى الصفحة أو الاستزادة بتفاصيل كل مذهب في الهامش.

١ - حقق الكتاب التبسيط والتيسير لفهم الفقه.

1 1- لم يحقق عملية ربط الفقه بالواقع إلا في مظهرين: استبعاد أمثلة الرقيق، ومحاولة ترجمة المقادير الشرعية إلى مقادير معاصرة لزمن المؤلف. والتي لم تعد بالتالي كافية الآن بعد تغير قيمة النقود (انظر مباحث الزكاة).

١ ١- الكتاب موجه أصلاً كما أشرنا لأئمة المساجد، وقد حقق هدفه من هذه الناحية لأكثر من نصف قرن.

#### ٢ \_ فقه السنة (١٣٢٥ هـ)

١- اقتصر على أبواب الفقه التقليدية من حيث المبدأ مع إضافة
 الآداب الشرعية. وأحكام بعض المستحدثات ومع الاهتمام ببيان
 حكمة الشارع.

۲ اقتصر على مصادر الفقه التقليدية حيث لم تكن حركة النشر
 وقـــت صـــدوره ســنة (١٣٦٥ هـــ) - قــد شملــت كتـــب

النوازل،والفتاوى،والأقضية،كما لم تكن حينئذ قد نشطت المؤتمرات والمجامع الفقهية كما هو الحال الآن .

٣- اهتم ببيان الأدلة الشرعية وتخريج الأحاديث، ولكن لم يوثق الآراء الفقهية.

٤- اهتم ببث الروح في ثنايا أبحاثه ببيان الحكمة - والآداب
 والفضل والثواب، حتى في غير أبواب العبادات.

٥- اهتم بإيراد آراء مذاهب السنة المختلفة،فضلاً عن فقهاء الصحابة والتابعين والفقهاء الذين اندثرت مذاهبهم،أو لم تتكون لهم مذاهب أصلاً، كالأوزاعي والثوري وابن حزم وغيرهم، وقد حقق الكتاب بهذا غرضه من ربط الفقه بالكتاب والسنة وإزالة روح التعصب المذهبي.

٦- لم يتعرض - في أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين الوضعية
 (وهذا مناسب لغرضه).

٧- كما لم يهتم بالجانب التنظيري (وهذا مناسب لغرضه).

٨- تابع التصنيف التقليدي المعروف.

٩- لم يتسع للتخطيط بالمعنى الموسع الذي أشرنا إليه، ولكنه وضع عناوين واضحه للموضوعات الجزئية بما يسهل الرجوع إليه، فضلاً

عن فصل آراء المذاهب المفصلة في الهامش مما يعطي القارئ الخيار بين الاكتفاء بالرأي أو الاستزادة بتفاصيل كل مذهب في الهامش.

• ١ - حقق الكتاب التبسيط والتيسير لفهم الفقه.

11- لم يحقق عملية ربط الفقه بالواقع إلا في مظهرين: استبعاد أمثلة الرقيق، ومحاولة ترجمة المقادير الشرعية إلى مقادير معاصرة لزمن المؤلف والتي لم تعد بالتالي كافية الآن بعد تغير قيمة النقود (انظر مباحث الزكاة).

١٢ - الكتاب موجه أصلاً كما أشرنا لأئمة المساجد، وقد حقق هدفه من هذه الناحية لأكثر من نصف قرن.

جزى الله مؤلفه الشيخ السيد سابق عن دينه وأمته ودعوته خير الجزاء، ونفع به، وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس، آمين.

## ٣\_ موسوعة جمال عبد الناصر (المجلس الأعلى) (١٣٨١ هـ)

١- اقتصرت على مادة الفقه التقليدي، بالإضافة إلى موضوعات أصول الفقه حسب ترتيب مصطلحاتها ومع الاهتمام ببيان حكمة الشارع.

٢ اقتصرت على مصادر الفقه التقليدية.

٣ اهتمت ببيان الأدلة الشرعية، وتوثيق الآراء الفقهية، لكن لم
 تلتزم دائماً بتخريج الأحاديث النبوية وبيان درجتها.

٤- روعي فيها بيان حكمة الشارع والآداب والفضائل غالباً.

قوم الموسوعة على بيان آراء المذاهب الثمانية، ولكن المقارنة تقتصر على إيراد رأي كل مذهب منفصلاً تاركة المقارنة الحقيقية للقارئ. وفي موضوعات قليلة، مثال: موضوع الاحتيال، لم تورد إلا رأي مذهب واحد.

٦- لم تتعرض في أبواب المعاملات للمقارنة مع القوانين الوضعية.

٧- كما لم تهتم بالجانب التنظيري.

٨- تتبـع الموسسوعة الـترتيب الألفبائي للمصطلحات
الفقهية، والأصولية، التي ترد المادة تحتها، مع تجزئة الموضوع المتكامل
أحياناً، كما أن الإحالات من موضوع إلى آخر قليلة.

٩- مادة كل موضع مقسمة تحت عناوين بحروف عادية، وكان
 الأولى جعلها بحروف سوداء وحجم أكبر تسهيلاً للقارئ.

١٠ حققت الموسوعة التبسيط والتيسير المطلق لفهم المادة الفقهية.

١١- لم تحقق الموسوعة عملية ربط الفقه بالواقع بجميع مظاهرها التي أشرنا إليها.

١٢- الموسوعة - شأن الموسوعات - مرجع يستشار من حين
 لآخر وليست كتاباً ثقافياً أو دراسياً، والموسوعة موضوع التعليق لم

ينجز منها على رغم مرور أربعين عاماً على البدء فيها - سوى ، ١٪، وحتى ما أنجز لم يطبع إلا أقل من نصفه (٢٢ بحلداً فقط). وبعملية حسابية بسيطة يمكن تقدير عدد مجلداتها بخمس مئة مجلد حين تنتهي، ولكن متى؟.

## ٤\_ الموسوعة الفقهية \_ الكويت \_ (١٣٨٦ هـ)

١- اقتصرت الموسوعة على مادة الفقه التقليدي، بالإضافة إلى مصطلحات أصول الفقه بشكل موجز مع الإحالة إلى التفصيل الذي سيخصص له ملحق في نهاية الموسوعة.

كما حددت نفسها بمدى زمني هو نهاية القرن الرابع عشر الهجري،مع تخصيص ملحق في نهاية الموسوعة للمسائل المستحدثة. (۲۷)

كما أضافت الآداب الشرعية إلى مادتها، باعتبارها أحكاماً عملية أطلق عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة. . (٢٨)

<sup>(</sup>٢٧) ترى الموسوعة أن بحث المسائل المستحدثة مهمة بجمع فقهي يقوم بالاجتهاد الجماعي. انظر ص ٦١ - ٦٢ من مقدمة الجزء الأول من الموسوعة، وذلك التوضيح الـذي صـدر به خبير الموسوعة، الطبعة التمهيدية لموضوع الأطعمة، هذا برغم النـص ضمن أهدافها ص ٤٠ على تسهبل استنباط حلول المشكلات المعاصرة !!.

<sup>(</sup>٢٨) انظر مقدمة الجزء الأول ص ١٢ - ١٥، ٨٤ - ٥٠.

۲- اقتصرت الموسوعة على مصادر الفقه التقليدية، مع إضافة
 بعض كتب الفتاوى.

٣- اهتمت ببيان الأدلة الشرعية، وتوثيق الآراء الفقهية، وتخريج الأحاديث النبوية وبيان درجتها.

٤- روعي بيان حكمة الشارع، والآداب الشرعية.

٥- اقتصرت الموسوعة على بيان آراء مذاهب السنة الأربعة بعد أن كانت قد بدأت في مرحلتها الأولى العمل على أساس مقارنة المذاهب الثمانية، وذلك فقدت الدور الريادي الذي كان يمكن لها أن تقوم به في مجال وحدة الأمة الإسلامية والتقريب بين مذاهبها، خاصة مع انتشار المذهب الجعفري في إيران والعراق وبعض دول الخليج، والمذهب الإباضي في عمان وشمال إفريقية، والمذهب الزيدي في اليمن...

وتقع المقارنة في الموسوعة بطريقة الاتجاهات الفقهية، لابطريقة الفصل بين المذاهب وتكرار الأحكام، وهي من هذه الناحية تمتاز عن طريقة موسوعة جمال عبد الناصر (الجحلس الأعلى).

٦- لم تتعرض الموسوعة في أبواب المعاملات للمقارنة مع القوانين الوضعية.

٧- كما لم تهتم بالجانب التنظيري.

٨ - أ- تتبع الموسوعة الترتيب الألفبائي للمصطلحات مع تجزئة الموضوعات المتكاملة وتوزيعها في مجلداتها تحت مصطلحاتها، وتكثر فيها الإحالات من مصطلح إلى آخر . ٢ما يسهل على القارئ مؤونة البحث، ويعوض بعض الشيء عن تجزئة الموضوع وتشتته.

ومع ذلك يبقى التشتت أمراً غير مستساغ كما في مثال مادة (إثبات)، فقد وزعت عدة بحلدات تحت مصطلحات مختلفة مثل(أداء الشهادة) في المجلد ٢، (الإقسرار) في المجلد، (الأيمان) في المجلد ٧ (ثبوت) في المجلد ١٥، (حلف) في المجلد ١٨، (توثيق الدين) في المجلد ٢١، (الشهادة) في المجلد ٢٦، (الفراسية) في المجلد ٢٦، (القرعة)، (القسامة)، (القيافة)، وهكذا. وكان الأولى لوحدة الموضوع وحسن معالجته ضم المادة كلها تحت مصطلح (إثبات) وإبقاء المصطلحات الأخرى في أماكنها دون مادة تحتها وإنما فقط إحالة إلى موضع المادة تحت مصطلح (إثبات).

ب\_ و لم تراع الموسوعة الوزن النسبي لموضوعاتها:

فبحث (أهل الحل والعقد) صفحتان، وبحث (الشورى) ست صفحات، وبحث (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ٥ صفحات، وبحث (الإمامة الكبرى) ١٨ صفحة، في حين أن بحث (قضاء الحاجة) ١٨ صفحة كذلك.

<sup>(</sup>٢٩) وذلك عدا مصطلح (أيمان) حيث يستبقى في الإتبات ما يخصها وتوضع مادة باقي أنواع الأيمان تحت (أيمان).

وبحث (الإحارة) وهو ثاني أهم عقد بعد البيع والذي يشتمل على أنواع مختلفة كإحارة الإنسان والدابة والدار والأرض (والتي تقابل حالياً عقود العمل والنقل وإيجار الأماكن وإيجار الأرض الزراعية فضلاً عن إيجار المعدات) لم يحظ بغير ٥٠ صفحة (مع أن كاتبه كتبه في الأصل في ٣٦٠ صفحة).

وبحث (الالتزام) بجميع مشتملاته من أسباب وآثار، ووفاء، وأوصاف، وتوثيق، وانتقال،وإثبات،وانقضاء، لم يخط بغير ٣٠ صفحة.

في حين أخذ موضوع (الإحرام) ٦٧ صفحة، موضوع (الجزية) ٨٥ صفحة، موضوع (الجعالة) ٣٢ صفحة، (الخيارات) ١٤٣ صفحة، (الخراج) ٢٠٠٠ صفحة. (الخراج) ٢٠٠٠ صفحة.

٩- مادة كل موضوع مقسمة تحت عناوين واضحة، ونادراً ما تقسم إلى فصول ومباحث ومطالب، وحين يتم ذلك، كما في موضوع (الإجارة) نجد الموسوعة لاتلتزم نظاماً موحداً في ترتيب هذه المقاسم:

حيث بدأت بـالفصل الثـاني – دون فصـــل أول – وقســمته إلى مبحث ثان – دون بيان أين المبحث الأول والمطلب الأول..

بينما اتبعت تقسيم الفصل الثالث إلى مطالب،وتقسيم الفصل السابع إلى فروع، والفروع مرة إلى مباحث ومرة أخرى إلى مطالب.

هذا ونجد موضوعات طويلة كالبيع الذي استغرق مع توابعه ٢٧٠ صفحة، دون رابط يربط العناوين الفرعية الكثيرة في صورة مقاسم كلية جامعة للمادة. والشيء نفسه نجده في موضوع (الحبس) الذي استغرق ٤٨ صفحة دون مقاسم كلية، وهكذا..

• ١- حققت الموسوعة التبسيط والتيسير المطلوبين لفهم المادة الفقهية وفقاً لمعايير الملمح العاشر.

11- لم تحقق الموسوعة عملية ربط الفقه الواقع بجميع مظاهرها التي أشرنا إليها في الملمح الحادي عشر، ويتضح ذلك على سبيل المثال في المقادير وأنصبة زكاة النقود، وطبيعي أن ينتج عن تحديد المدى الزمني بنهاية القرن الرابع عشر أن تكون الموسوعة مرآة للواقع حتى ذلك التاريخ. ولكن كيف يمكن مع هذا تحقيق أهداف الموسوعة من تسهيل العودة إلى الشريعة والإلمام بأحكام الدين؟. (٢٠)

الموسوعة بصورتها الـــي خرجت بهـا مرجع يستشــار مــن حــين لآخر، وقد أنجزت حتى الآن ٣٨ بحلداً وصلت بها إلى حــرف الميـم، ويؤمل أن تنتهى خلال بضع سنين إن شاء الله.

# ٥ - الفقه الإسلامي وأدلته ١٤٠٤ هـ، / ١٩٨٤م

١- لم يقتصر على أبواب الفقه التقليدية بل أضاف إليها:
 بحث بعض القضايا الجديدة.

معظم موضوعات السياسة الشرعية (وأسماها الفقه العام).

<sup>(</sup>٣٠) انظر صفحة ٥٤ من مقدمة الجزء الأول من الموسوعة.

الآداب الشرعية (في باب مستقل، كما بثها في مواضعها من الأبواب الأخرى).

كما قدم بتعريف للمذاهب ومصطلحاتها، وأسباب اختلاف الفقهاء.

٢ اقتصر على مصادر الفقه التقليدية. •

٣- اهتم ببيان الأدلة الشرعية ومناقشتها والترجيح بين الآراء أحياناً، كما اهتم ببيان صحة الأحاديث وتخريجها وتحقيقها، وكذلك بتوثيق الآراء الفقهية وبيان مراجعها.

اهتم ببث الروح في ثنايا أبحاثه، ببيان الحكمة – والآداب والفضائل في مواضعها.

هـ لم يقتصر على فقه المذاهب الأربعة السنية وإنما أضاف أحياناً
 آراء المذاهب الأخرى، كما اتبع في المقارنة بيان الاتجاهات في حالة
 الخلاف، والرأي الموحد في حالة الاتفاق.

٣- لم يتعرض - في أبواب المعاملات - للمقارنة بالقوانين الوضعية، ولكنه تعرض لذلك في الأبواب التي استمدت فيها القوانين من الشريعة، كالوصية والوقف والزواج والولاية والنفقة وغيرها، وإشارات عابرة في ثنايا بحثه عن النظريات الفقهية، كما خصص ملحقاً في الجزء الرابع (من ٥٠ صفحة) لما اقتبسه القانون المدني من الفقه الإسلامي.

٧- لم يعالج الجانب التنظيري موزعاً على الأبواب، وإنما خصص قسماً من الجزء الرابع (حوالي ٣٠٠ صفحة) لما اعتبره أهم النظريات الفقهية وهي: الحق، والأموال: والملكية، والعقد، والمؤيدات الشرعية + الضرورة، والضمان.

٨- لم يتبع التصنيف التقليدي لكتب الفقه، بـل قسمه إلى أقسام ستة هي: العبادات، وأهم النظريات الفقهية، والمعاملات، والملكية، والفقه العام، والأحوال الشخصية.

ولكن الوزن النسبي لهذه الأقسام مفتقد، فقد استغرقت العبادات ثلاثة مجلدات (من أصل ثمانية مجلدات)، كما استغرقت الأحوال الشخصية مجلدين، وتوزعت باقي الأقسام على المجلدات الثلاثة الباقية.

وقد أورد في نهاية المحلد الثامن فهرساً تفصيلياً من ٢٨٠ صفحة بالألفاظ والمصطلحات الفقهية.

٩- اتبع المؤلف طريقة التخطيط التفصيلي للموضوعات، ولكن حدث ازدواج وتكرار بعض المواضيع، كبحث الملكية ضمن النظريات في المجلد الرابع رغم تخصيص قسم كامل لها في المجلد الحامس.

وكما أورد فصلاً عن دفع الصائل ضمن باب توابع الملكية (الجلد الخامس) وكان الأنسب الجنائي وضعه ضمن القسم الجنائي.

و كذلك بحث الوصاية في المحلد الثنامن (ضمن الوصية) وبحث الولاية في المحلد الرابع بعد الأهلية (ضمن نظرية العقد) وبحث الحجر

في المحلد الخامس. (ضمن العقود؟) وكان الأنسب جمع هذه المباحث في موضع مستقل تحت عنوان نظرية الأهلية (ضمن الأحوال الشخصية).

كذلك في القسم الخامس الخاص بالفقه العام، حيث خصص الباب الخامس للقضاء وطرق الإثبات، ثم خصص الفصل الثالث من الباب السادس (الخاص بنظام الحكم) للسلطة القضائية، وكان الأولى جمع الموضعين.

كما كان الأولى - في القسم نفسه - جعل الحدود والتعزير والجنايات في باب واحد مقسم إلى فصول، والنزول بمقاسم الفصول إلى مباحث ومطالب وشعب.

كما كان الأولى توسيع الباب الخاص بالجهاد ليعالج العلاقات الدولية (السير) ويكون الجهاد أحد فصوله.

١٠ حقق الكتاب التبسيط والتبسير اللازمين لفهم الفقه، كما
 اهتم بشرح المصطلحات الفقهية العامة منها والمذهبية في مقدمة المجلد
 الأول، مما يبسر رجوع الباحث إلى كتب النزاث.

11- في الكتاب محاولة جيدة لربط الفقه بالواقع.

فقد استبعد أمثلة الرقيق، وإن كان قد استبقى شرط الحرية في بعض المواضع بما يذكر بما كان لموضوع الرق من حظ وافر في كتب الفقه ومسائله.

كما اهتم ببيان المقادير الفقهية ومقابلها المعاصر (في نهاية مقدمة المحلد الأول).

وكذلك اهتم ببحث زكاة الأموال المستحدثة.

وبحث أنواع الشركات المعاصرة في نهاية الجحلد الرابع بعد عقـد الشركة.

١٢ - الكتاب يغطي مستوى طلاب الدراسات الشرعية في المرحلة الجامعية الأولى، كما أنه مرجع لعامة القراء ممن يريدون الاستزادة من المعرفة الشرعية.

# ثانياً: الصورة المقترحة للتنفيذ

## أ\_ خلاصة ما سبق:

1- إن كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) قد أدى دوره خلال فترة زمنية معينة كمرجع للثقافة الدينية العامة، ثم حل محله كتاب (فقه السنة) الذي مازال يؤدي هذه الوظيفة، كما يمكن أن يسد حاجة الطالب في المواد الشرعية، ولا يحتاج إلا لمراجعات بسيطة يستكمل بها بعض النواقص التي أشرنا إليها، ومؤلفه أطال الله عمره ونفع به خير من يقوم بهذه المراجعة أو يشرف على من يقوم بها من تلامذه.

٢- إن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته يسد حاجة الدارسين للعلوم الشرعية في المرحلة الجامعية الأولى مغطياً بذلك جميع مقررات الفقه، ولا يحتاج إلا لاستكمال بعض النواقص التي أشرنا إليها، ومؤلفه أكرمه الله خير من يقوم بهذا الاستكمال عاماً بعد عام خلال مدة وجيزة بإذن الله.

٣- إن موسوعة جمال عبد الناصر (الجحلس الأعلى) لا يتصور في المدى المنظور الانتهاء منها، ولكن تظل مادة ما نشر منها وما بقي في الأضابير جهداً مفيداً للباحثين.

إما موسوعة الكويت حين ينتهـى منهـا فإنهـا تكـون قـد سـدت فراغـاً في المكتبـة الإسـلامية، ولكنهـا لا تغطـي الحاحــة الـــــــق أوضحنــا حوانبها.

٥- وتبقى الحاجة قائمة إلى مدونة تغطى المواصفات التي شرحناها، وتكون أكثر تفصيلاً، كما تكون مرتبة على الموضوعات على التخطيط المبين خطوطه العريضة في ملحق هذا البحث، وتكملها فهارس للمصطلحات، ترتب ألفبائياً، وتشير إلى صفحات المادة الخاصة بكل مصطلح في هذه المدونة. وقد يتزاوح عدد صفحات هذه المدونة بين (٠٠٠,٠٠٠ و ١٠٠٠,٠٠٠) صفحة، فهي إذن عمل كبير،ولكنه غير مستحيل مع صدق النية وتضافر الجهود.

ب لقد عُرِضت أفكار هذا البحث على مجموعة من أساتذة جامعة فاس في رمضان الماضي (٢١)، وكان من أهم توصياتهم ضرورة إنجاز أعمال سابقة على تنفيذ هذا التصور لتحديد الفقه، تتمثل في:

١- تجديد أصول الفقه.

٢\_ تحقيق السّنة.

٣- إعداد الفقهاء والمفتين والقضاة القادرين على تنفيذ خطة
 تجديد الفقه.

٤\_ إنجاز دراسات للواقع وفقاً لخطة وآليات جادة دقيقة.

٥- إتاحة مكتبة شاملة للباحثين المشاركين في المشروع تمكنهم من
 تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير والشروط المطلوبة.

وأنا أشارك بعقلي الأخوة الأعزاء فيما يرون..

ولكن نفسي التواقة إلى تحقيق الحلم تحذرني من طريق قد يستغرق نصف قرن آخر من زمان لم يَعُد يُعَد بالسنوات بـل بالدقـائق والساعات.

فَلِم لا نفكر بطريقة العصر- عصر الخصخصة - ونتحه إلى المؤسسات غير الحكومية - كدور النشر الكبرى مثلاً - علنا نجد لديها المخرج بعيداً عن تعقيدات الأنظمة الحكومية، خاصة وقد

<sup>(</sup>٣١) مجلة المسلم المعاصر العدد ٩٠ ص ١٧٦ - ١٧٧ .

تغيرت ظروفها المالية، فلم تعد - كما كانت من قبل - قادرة على الإنفاق على مثل هذه المشروعات، خلافاً للقطاع الخاص الذي يضع حساباته بطريقة مغايرة، وينفذ المشروعات بطريقة مغايرة كذلك.

أما الأعمال التي أشار إليها الأساتذة في فاس، فباستثناء مسألة تجديد أصول الفقه والتي ألمحنا في مقدمة هذا البحث إلى عدم ضرورة إعاقتها للمشروع، فيمكن تحقيق النقاط (٢،٤،٥) أثناء التنفيذ، أما النقطة (٣) الخاصة بالعنصر البشري فسوف نرى من خلال الملحق النقطة (٣) الخاصة بالعنصر البشري فسوف نرى من خلال الملحق (١) توافر عناصر قادرة على عملية التجديد، بل ومارستها بالفعل في موضوعات متفرقة، ويمكن الاختيار من بينها والاستعانة بها في تنفيذ المشروع.

وا لله من وراء القصد.

# القسم الثاني تصور للنصنيف الموضوعي المقترم لمدونة الفقه الإسلامي

الأقسام الكبرى (المستوى الأول)

١ - الشريعة: التاريخ، والنظرية.

٢ \_ الإيمان.

٣ - الأخلاق.

٤ - مقاصد الشريعة، وقواعدها الكلية.

ه ـ حقوق الإنسان، وواجباته.

٦ - الضوابط الشرعية للعلوم.

٧ ــ الشعائر.

٨ ـ الأحوال الشخصية.

٩- المعاملات المدنية والتجارية.

١٠ ـ التشريع الجزائي.

١١- نظام الحكم.

١٢- القضاء، والإجراءات،والإثبات.

١٣- الإدارة العامة.

١٤- المالية العامة.

٥١ - العلاقات الدولية

١٦~ القانون الدولي الخاص

وفيما يلي تفصيل العناوين الأصلية والفرعية تحت كل من هذه الأقسام مكتفين بمستوى واحد أو مستويين فيما يكفيه ذلك، ومتوسعين إلى ثلاثة مستويات أو أربعة فيما يحتاج توضيح مرادي فيه إلى ذلك.

ومن ناحية أخرى أوردنا في نهاية كل قسم بياناً ببعض أهم المؤلفات المعاصرة التي تحقق بصورة تقريبية معظم المعايير التي حددناها، وهذا البيان ليس على سبيل الحصر، وإنما هي احتيارات متعجلة قد لا يكون صادفنا التوفيق في بعضها أو سقط منا سهواً

بعض ما كان محله هنا، وهناك العشرات من المؤلفات التي استبعدناها عمداً (فضلاً عن المراجع التراثية والأطروحات الجامعية غير المنشورة) ولم نراع في الاختيار معياراً موحداً، ولذلك يوجد تفاوت في المستوى فالبعض يمكن اعتباره نموذجاً لما نطمح إليه والبعض الآخر لا تتوافر فيه كافة الملامح المنشودة وإن توافر بعضها أو معظمها.و لم نقصد من ترتيب مفردات كل قسم إلى إبداء رأي موضوعي إلا في القليل النادر، كحالة التشريع الجزائي حيث قصدنا من إدماج القصاص والحدود والتعزير إلى تغطية الحالات التي تفلت من الجزاء المقرر لعدم توافر الشروط.وقد أوردنا ملحقاً في نهاية هذا القسم يتضمن تخطيطا لأحد الموضوعات نقدمه نموذجا لما نقصده بعملية التخطيط.وقد دعانا إلى إيراد بيان المؤلفات المعاصرة ألا يظن ظانٌّ أننا نحلق في الخيال المستحيل تحقيقه، وحتى نرى كم من الخطوات قطعنا في رحلة الألف ميل<sup>(٣٢)</sup>.

# ١- الشريعة: التاريخ والنظرية

هذا القسم بمثابة مدخل لدراسة الشريعة:

أ\_ التاريخ:

<sup>(</sup>٣٢) لم نستطع لضيق الوقت بيان التطور الذي لحق التأليف في كل قسم من هـذه الأقسام بتحديد أول من كتب فيـه، وتـاريخ إدخاله في التدريس في مدرسة القضاء الشرعي وكلية دار العلوم وجامعة الأزهر وأقسام الشريعة بكليات الحقوق، والفروق الملحوظة في كل مرحلة إلى غير ذلك مما نأمل أن يستكمله أحد الزملاء.

#### ١ - عصر التأسيس:

- عصر الوحي.
- عصر الصحابة.

#### ٢ - عصر الازدهار:

- المدارس الفقهية (الرأي والحديث).
  - المذاهب الفقهية.

#### ٣ - عصر التقليد:

- -مرحلة التدوين.
  - -مرحلة التقنية.
- ٤ إرهاصات الاجتهاد المعاصر.
  - ٥ العلاقة بالشرائع الأخرى:

#### التأثر:

- -شبهة التأثر بالقانون الروماني.
- شبهة التأثر بالشريعة اليهودية.
- -التأثر المعاصر بالشرائع الأوروبية (الفرنسية والإنجليزية خاصة).

## التأثير:

- -أثر الشريعة في الشريعة اليهودية.
- أثر الشريعة في الشريعة المسيحية.
- أثر المذهب المالكي في قانون نابليون.

#### ب \_ النظرية:

١ - خصائص الشريعة.

٧ - علاقة الشريعة . عنظومة العلوم الإسلامية وبالعلوم الأخرى.

٣ - مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية (بصورة موجزة حيث سيرد التفصيل في قسم خاص).

٤ - الحكم الشرعي: محله وأنواعه ومجموعاته.

هادر الحكم الشرعي ومناهج التوصل إليه (بصورة موجزة حيث يكون التفصيل في أصول الفقه).

٦ ـ تطبيق الحكم الشرعي، ونطاق التطبيق من حيث الشخص
 والمكان والزمان.

#### بعض المؤلفات المعاصرة:

١ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، الحجوي

٢- تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد يوسف موسى

- ٣- تاريخ الفقه الإسلامي، لعمر سليمان الأشقر
- ٤- مقدمة في إحياء علوم الشريعة، صبحي محمصاني
- ٥ هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي، محمد حميد
   الله و آخرون
  - ٦- الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري، عبد الستار آدم
- ٧- العلاقة بسين الشريعة الإسلامية والقوانين الأوروبية، عادل
   مصطفى السيوفي
  - ٨- المقارنات التشريعية، سيد عبد الله علي حسين
    - ٩- فلسفة التشريع في الإسلام، صبحي محمصاني
  - ١٠- النظرية العامة للشريعة الإسلامية، لجمال الدين عطية
    - ١١- نظرية الفقه في الإسلام، لمحمد كمال الدين إمام
      - ١٢- المدخل الفقهي الإسلامي، لمصطفى الزرقا
  - ١٣- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، لعبد الكريم زيدان
  - ١٤- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ليوسف القرضاوي
  - ١٥- الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، محمد مصطفى شلبي
    - ١٦- علم القانون والفقه الإسلامي، لسمير عالية
      - ١٧ المدخل، لعلي جمعة محمد

# ٢\_ الإيمان

أ ـ مدخل المفردات كما وردت في الكتاب والسنة مع استبعاد المشكلات التي أثارها المتكلمون بفرقهم المختلفة:

١ \_ الإيمان با لله.

٢ - الإيمان بالملائكة، ويلحق بذلك: الروح،والجن.

٣ - الإيمان بالكتب.

٤ - الإيمان بالرسل.

الإيمان باليوم الآخر: ويشمل البعث، والحشر، والحساب،
 والجنة والنار.

٦ ـ الإيمان بالقدر خيره وشره.

ب مدخل القضايا الكبرى المتعلقة بالإيمان على نحو ما عالجها به سيد قطب في (المقومات) ومحمد عبد الله دراز في (الدين) ومحمد سعيد رمضان البوطي في (كبرى اليقينيات) ومحمد المبارك في (نظام العقيدة):

۱ ـ الله.

٢- الكون.

٣\_ الإنسان.

٤ مع توضيح نظرية الوجود من المنظور الإسلامي، ومبدأ الأخذ بالأسباب (سنة السنن الإلهية).

جـ مقتضيات الإيمان وآثاره حيث توضيح:

١- نظرية المعرفة في الإسلام (ويبحث هنا الوحي والوجود كمصدر إلى جانب العقل والحواس كمصدر للمعرفة، وطلب العلم، ونشر العلم..).

٢- ارتباط العلم بالعمل.

٣- الآثار العامة للإيمان في الفرد والجحتمع والعلوم.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

١- العقائد، حسن البنا

٢- العقائد الإسلامية، السيد سابق

٣- عقيدة المسلم، محمد الغزالي

٤- عناصر العقيدة الإسلامية، محمد عبد الستار نصار (بحلة المسلم المعاصر) العدد ٦٩ /٧٠

٥- أصول الإيمان، صلاح الصاوي

٦- مدخل القيم ص١٨٦ - ٢٢٠ -١٢٢١٠، سيف الديسن عبد الفتاح

٧- الدين، محمد عبد الله دراز

٨- مقومات التصور الإسلامي، سيد قطب

٩ - نظام الإسلام: العقيدة والعبادة، محمد المبارك

. ١- كبرى اليقينيات الكونية، محمد سعيد رمضان البوطي

١١ - الإنسان في القرآن الكريم، عباس محمود العقاد

١٢- الإنسان والأديان، محمد كمال جعفر

١٣- خلافة الإنسان بين الوحى والعقل، لعبد الجيد النجار

١٤- القرآن والنظر العقلي، لفاطمة إسماعيل محمد

٥١- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، لراجح عبد الحميد الكردي

١٦- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، لعبد الرحمن بن زيد الزبيدي

١٧ - دراسات إسلامية في الفكر العلمي، لأحمد فؤاد باشا

١٨- تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء المسلمين، لمحمد على الجندي

٩ - الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، أحمد محمود صبحي

Ismail Faruqi: Tawhid - Y .

٢١- الإيمان والحياة، يوسف القرضاوي

# ٣\_ الأخلاق

أــ النظرية الأخلاقية على نحو مــا عالجهـا محمــد عبــد الله دراز في (الأخلاق في القرآن):

- ١- الإلزام
- ٧- المسؤولية
  - ٣- الجزاء
- ٤- النية والدوافع
  - ٥- الجهد

ب- مفردات الأخلاق والآداب:

١- القيم الكبرى:

العلم، حسن الخلق، العدل، الشورى، التعاون، الأمانة، الوفاء بالعقود والوعود، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المساواة، السلم، إصلاح ذات البين، التمسك بما عليه الجماعة، الحرية، رفع الحرج.

٢- الأخلاق المتعلقة بتزكية النفس:

الأوامر: الإخلاص، محبة الله والرسول، الصبر والشكر، الخوف والرجاء، التوكل، الحياء، الزهد، محاسبة النفس، أن يحب لأحيه ما

يحب لنفسه، الشح بالدين، السرور بالنعمه والاغتمام بالسيئة، الجود والسخاء.

النواهي: آفات القلب من غضب وحقد وحسد، حب المال والبخل، حب الجاه والرياء، الكبر والعجب والغرور، آفات اللسان، آفات شهوتي البطن والفرج، الوقوع في أعراض الناس، الغيرة، نزلة المذاء.

## ٣- الآداب الشرعية:

أداب الطعام والشراب، آداب اللباس، آداب الصحبة، آداب السفر، إلقاء السلام ورده، تشميت العاطس، عيادة المريض، الصلاة على الميت، آداب العالم والمتعلم، الإعراض عن اللغو، رحم الصغير وتوقير الكبير، إكرام الجار، إكرام الضيف، السنز على أصحاب الذنوب، مقاربة أهل الدين ومودتهم، مباعدة الكفار والمفسدين والغلظ عليهم.

3- أما الأخلاق التي لها صلة بأقسام أحرى في المدونة فيكتفى بالإشارة إليها هنا، وتفصل في مواضعها، مثل طاعة أولي الأمر (في نظام الحكم) وبر الوالدين، وصلة الرحم، وحقوق الأولاد والأهل (في الأسرة) وحرمة النفس وصون اليد عن أموال الغير (في التشريع الجزائي)، وأحكام وآداب الجهاد والمرابطة والثبات عند لقاء العدو (في العلاقات الدولية) وهكذا.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

الكتب التراثية تحوي تفاصيل مفردات الأخلاق والآداب:

١- دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد الله دراز ص ١ – ٦٨٥

٢- الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية، صبحي محمصاني

٣- الفلسفة والأخلاق، محمد كمال جعفر

٤- دراسات في فلسفة الأخلاق، محمد عبد الستار نصار

٥- مقدمة في علم الأخلاق، محمود حمدي زقزوق

٦- الفلسفة الأخلاقية، أحمد محمود صبحي

٧- الفضائل الخلقية في الإسلام، أحمد عبد الرحمن إبراهيم

٨- خلق المسلم، محمد الغزالي

٩- دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد الله دراز ص ٦٨٦ – ٧٧٨

١٠- في الفلسفة الإسلامية، محمد كمال جعفر

١١- الصبر في القرآن، يوسف القرضاوي

٤ - مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية:

أ - المقاصد:

١- المقاصد العامة للشريعة

٢ - مقاصد أقسام الشريعة

٣\_ المقاصد والوسائل

٤ ـ طرق إثبات المقاصد

٥- المقاصد والاجتهاد

ب القواعد الكلية والمشتركة بين أكثر من قسم من أقسام الشريعة، أما القواعد الخاصة بكل قسم أو باب، فتأتي في مكانها الخاص بهذا القسم أو الباب:

۱ -علم القواعد والعلوم المساعدة له: تطورها وعلاقتها بالعلوم الأخرى ومدوناتها.

٢- مصادر القواعد وآليات استنباطها.

٣- وظائف القواعد: الدراسية، والتنظيرية، والاجتهادية.

٤ – أنواع القواعد

٥- القواعد الأصولية والتشريعية والقواعد اللغوية.

٦- القواعد الكلية والمشتركة.

٧- القواعد والضوابط الخاصة.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

١- مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور

٧- مقاصد الشريعة الإسلامية، على الفاسي

- ٣- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، يوسف حامد العالم
  - ٤- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني
    - ٥- الشاطبي ومقاصد الشريعة، حمادي العبيدي
    - ٦- نظرية المقاصد عند ابن عاشور، إسماعيل الحسني
- ۷- مدخل القيم ص ۲۲۱ ۲۳۰، ٤٤٧ ٥٤٨، سيف الديـن عبد الفتاح
  - ٨- الاجتهاد المقاصدي، نور الدين مختار الحادمي
    - ٩- التنظير الفقهي، جمال الدين عطية
    - ١٠ نظرية التقعيد الفقهي، محمد الروكي
    - ١١- القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين
      - ١٢- القواعد الفقهية، على الندوي
  - ١٣- الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية، محمد صدقى البورنو
  - ١٤- قواعد الفقه الإسلامي ص ١٦٩ ٢٨٧، محمد الروكي
    - ١٥- القواعد الفقهية، عبد الرحمن الصابوني
      - ١٦- القواعد الفقهية، محمد بكر إسماعيل
      - ١٧ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا

١٨ -- نظرية التقريب والتقليب، أحمد الريسوني

١٩ - قاعدة سد الذرائع، محمود حامد عثمان

٠ ٢ - قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يعقوب الباحسين

# ٥- حقوق الإنسان وواجباته

أ ـ مقدمة: مدخل عام.

١ ـ تعريف المصطلح وموضعه من الحقوق بمفهومها العام.

٢ فكرة حقوق الإنسان في العصور القديمة وتطورها في عصر النهضة الأوروبية والثورات الكبرى حتى الحرب العالمية الأولى (الحقوق التقليدية).

"- مرحلة (الحقوق الجديدة) منذ أعقباب الحرب العالمية الأولى، ثم الإعلان العسمالي (الحماية الدولية لحقوق الإنسبان)، واتساع المفهوم وتعميقه مع محاولة عولمته.

ب\_ مدخل إسلامي:

١\_ تعريف الحق وموضعه في المنظومة الإسلامية.

٢ علاقة الحقوق بالحريات والواجبات وتأصيل كل منها في الشريعة.

٣- الأحكام العامة: أسباب الوجود والانقضاء والإيقاف، الأداء
 والاستيفاء، الاستعمال على وجه مشروع، ترتيب الحقوق إذا
 اجتمعت، قبول الحق للانتقال وحماية الحق وضماناته.

جـ بعض حقوق الإنسان المدنية والسياسية:

١- الحياة والأمن والحرية الشخصية.

٢ - الرأي والفكر والعقيدة.

٣- المشاركة في الشؤون العامة (شاملة المرأة والأقليات).

٤- المحاكمة العادلة.

د\_ بعض حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية:

١- الزواج والأسرة، الغذاء والمسكن والصحة.

٧- العمل والملكية الخاصة.

٣- التعليم والثقافة.

هـ الآليات المعاصرة لحماية حقوق الإنسان:

١- على المستوى الوطني: الدستور، الحماية الجنائية، المحكمة الدستورية، المحكمة الإدارية، المفوض البرلماني، التوعية، رصد الانتهاكات والمتابعة الشعبية.

٢ على المستوى الدولي: بلورة المفاهيم والمعايير، رقابة إدماجها في النظم الوطنية وتطبيقها، رصد الانتهاكات وآليات الشكوى والقضاء.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

- ١ حقوق الإنسان في الإسلام (النظرية العامة)، جمال الدين
   عطية
- ٢ حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، محمد فتحي عثمان.
- ٣ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة،
   محمد الغزالي
  - ٤ حقوق الإنسان فريضة إسلامية، محمد عمارة
  - ٥- الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي
- ٦- الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام عبد
   الحكيم، حسن العلي
- ٧- قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية
   عبد الواحد محمد الفار.

٨- حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، محمد الحسين مصيلحي

٩- نطاق الحق في الحياة الخاصة، محمود عبد الرحمن محمد

# ٦- الضوابط الشرعية للعلوم

تأتي ضوابط العلوم الشرعية منبثة في أقسام المدونة وفقاً للمخطط المذكور هنا.

أ- أما باقي العلوم من كونية وإنسانية والتي ليس لهما مكمان في الدراسات الفقهية فنقتصر هنا على ضوابطهما الشرعية وفقاً لهذا المخطط:

والمقترح هو تقسيم هذا القسم إلى أبواب وفقاً:

١- للعلوم الكونية من فيزياء وكيمياء وطب وغيرها.

٢- وللعلوم الإنسانية من علم نفس، واجتماع، وتربية، واقتصاد،
 وسياسة، وإعلام وغيرها.

ب- وتحت كل باب من هـذه الأبـواب تعـالج الضوابـط الشـرعية الخاصة بالعلم موضوع الباب في ستة فصول على النحو التالي:

١- مقتضيات العقيدة في هذا العلم.

٢- مقاصد الشريعة في هذا العلم

- ٣- أخلاقيات هذا العلم.
- ٤ القواعد الفقهية المتعلقة بهذا العلم.
- ٥- الأحكام التكليفية الخاصة بهذا العلم.
  - ٦- السنن الإلهية الخاصة بهذا العلم.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

- ١- أسلمة المعرفة، لإسماعيل الفاروقي
- ٧- أسلمة المناهج والعلوم، لأنور الجندي
- Islamination of attitudes and practices in science and  $-\Upsilon$  technology, etude by: Mak Lodhi
- ٤ أساسيات العلوم المعاصرة في النزاث الإسلامي، لأحمد فؤاد
   باشا
- ٥- أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية، لمنتصر محمود
   مجاهد
  - ٦- حول أسلمة العلوم، لجودة محمد عواد
  - ٧- المدخل الإسلامي للطب، لإبراهيم عبد الحميد الصياد
  - ٨- حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، لمحمد قطب

٩ التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، لإبراهيم رجب عبد
 الرحمن

١٠ مدخل إلى إسلامية المعرفة مع مخطط مقـترح لإسلامية علـم
 التاريخ، لعماد الدين خليل

١١- فلسفة التربية الإسلامية، عمر محمد الشيباني

١٢ - دور القيم في نجاح البنوك الإسلامية، محمـ د جـ الله سـليمان صديق

١٣- القواعد الفقهية، محمد بكر إسماعيل

١٤- أصول العلوم الإنسانية من القرآن الكريم، زينب عطية

١٥- الكون والإعجاز العلمي للقرآن، لمنصور محمد حسب النبي

١٦- القرآن وعلوم الأرض، لمحمد سميح عافية

١٧ - الآيات الكونية في القرآن، لكارم السيد غنيم

# ٧ - الشعائر

المعنى التعبدي، والنية مطلوبان في جميع الأعمال حتى المعاملات، ومما يجعل معنى العبادة أوسع من الشعائر، لذلك عدلنا عن تسمية هذا القسم بالعبادات إلى اسم الشعائر لإظهار هذا المعنى.

وتتضمن معالجة كل شعيرة بيان الحكمة والفائدة العملية على الصعيدين الفردي والاجتماع، فضلاً عن أسرارها الروحية وآدابها العملية.

| أ_ الطهارة      | ز- الذكر    |
|-----------------|-------------|
| ب_ الصلاة       | ح- الدعاء   |
| جــ الصيام      | طــ التوبة  |
| دـ الزكاة       | ي- التفكر   |
| ه الحج          | كـ الكفارات |
| و_ تلاوة القرآن | ل_ الاعتكاف |

#### بعض المؤلفات المعاصرة

١- نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام، أحمد الحسيني
 ٢- النية وأثرها في الأحكام الشرعية، صالح بن غانم السدلان
 ٣- مقاصد المكلفين، عمر سليمان الأشقر

٤- نظام الإسلام: العقيدة والعبادة ص ١٨٧-٢٢٢ محمد المبارك
 ٥- العبادة في الإسلام، يوسف القرضاوي

# ٨- الأحوال الشخصية

## أ- الأشخاص:

١- الشخص الطبيعي:

أهلية الوجوب وأهلية الأداء: المعدومة والناقصة والكاملة

مراحل الأهلية: للجنين (بداية الحياة)، غير المميز، المميز، البالغ الرشيد.

عوارض الأهلية: السماوية: الجنون، العته، النوم والإغماء، المرض، والموت (نهاية الحياة). المكتسبة (السكر، السفه، الغفلة).

الحجر، والولاية على النفس، والولاية على المال.

٢- الشخص المعنوي:

-ماهيته

-أنواعه: قديماً (الدولة، بيت المال، المسجد، الوقف، الشركة) حديثاً (الأشـخاص الدولية، الدولة، الأشـخاص الإقليمية، الأشخاص المرفقية، الأوقاف، الجمعيات، المؤسسات، الشركات).

-أحكامه

ب\_ الأسرة:

١- الخطبة: الترغيب في النوواج، مايراعي عند الاختيار (يشمل الكفاءة)، مايترتب على الخطبة، الخطبة على الخطبة، خطبة المعتمدة.

۲-عقد النكاح: حكمه، الصيغة، الولي، الإشهاد، الصداق (متاع البيت)، مدى صلاحية الزوجين (يشمل المحرمات).

٤- انتهاء عقد النكاح: الطلاق، الخلع، الرجعة، الإيلاء، الظهار، اللعان، (يشمل ثبوت النسب والرضاعة والحضانة).

٥- الآثار المترتبة عليه: العِدد، زوجة المفقود، الإحداد، نفقة المعتدة وسكناها، المتعة، الحضانة.

ج- الميراث، والوصية والوقف (إحالة إلى المعاملات المدنية).

## بعض المؤلفات المعاصرة

- ١- الأهلية وعوارضها، أحمد إبراهيم بك
  - ٧- أهلية العقوبة، حسين توفيق رضا
  - ٣- أحكام الجنين، محمد سلام مدكور
    - ٤- عوارض الأهلية، حسين النوري
- ٥- عوارض الأهلية عند الأصوليين، صبري معارله
  - ٦- الولاية على النفس، محمد أبو زهرة
  - ٧- الولاية على المال، محمد كمال حمدي

٨- الأهلية والميراث، مصطفى السباعي

٩- الوقف (بحث الشخصية المعنوية)، محمد فـرج السنهوزي، ٣
 أجزاء

. ١- الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي، أحمد على عبد الله

١١- شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد زيد
 الأبياني

١٢- الأحوال الشخصية، عبد الوهاب خلاف

١٣- الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة

١٤- أحكام الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي

١٥- الأحوال الشخصية، أحمد الغندور

١٦- خلاصة الأحوال الشخصية، محمد سلامة

١٧ - حقوق الأسرة، عبد الحكيم محمد

١٨- أحكام الأسرة، محمد مصطفى شلبي

١٩- العلاقات الأسرية، محمد عبد السلام أبو النيل

٢٠- الزواج، على حسب الله

٢١- أحكام الخطبة، عبد الناصر العطار

٢٢ -- النسب في الشريعة الإسلامية، محمد يوسف موسى

٢٣ - أحكام النسب، على محمد يوسف المحمدي

٢٤ - الفرقة بين الزوجين، على حسب الله

٢٥- فسخ الزواج، أحمد الحجي الكردي

٢٦ - حرية التفريق بين الزوجين، عبد الرحمن الصابوني

٢٧ - مدى استعمال حقوق الزوجية، السعيد مصطفى السعيد

# ٩- المعاملات المدنية والتجارية

مقدمات: تشمل مقاصد تشريعات المعاملات

أ- مصادر الالتزام:

١- العقد (نظرية العقد)

٢ - الإرادة المنفردة

٣- العمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية)

٤- الإثراء بلا سبب (الكسب غير المشروع)

ه – القانون

ب\_ أحكام الالتزام:

١- آثار الالتزام

- ٢- أوصاف الالتزام
  - ٣- انتقال الالتزام
- ٤- انقضاء الالتزام (يشمل الإفلاس)
  - ٥- إثبات الالتزام (إحالة)
    - جـ العقود:
  - ١- التصرفات الواقعة على الملكية:
  - البيع (يشمل المرابحة والسلم)
    - المقايضة
      - الهبة
- الشركة (يشمل المضاربة و الشركات المعاصرة)
  - ـ القرض
  - -الدخل الدائم
    - -الصلح
  - ٢- التصرفات الواقعة على الانتفاع بالشيء:
- الإيجار (تبحث إجارة الدواب تحت عقد النقل، وإجارة الأشخاص تحت عقد العمل)
  - -العارية

٣- التصرفات الواقعة على العمل:

- -عقد العمل
  - المقاولة
  - الوكالة
  - الوديعة
  - الحراسة

٤- العقود الاحتمالية:

- -حرمة المقامرة، والرهان
- الإيراد المرتب مدى الحياة
  - التأمين بأنواعه

٥- الأعمال والعقود التجارية (بالإضافة إلى الأنواع التجارية من العقود السابقة)

- –النقل
- السمسرة
- ٦- الأوراق التجارية:
  - –السفتجة

٧- عمليات البنوك

٨- أسواق المال (البورصات)

٩- العقود البحرية والجوية

د- الملكية وتوابعها:

١- الأموال: وأنواعها (تشمل الملكية الفكرية)

٧- حق الملكية

٣- انتقال الملكية: (تشمل الميراث، والوصية، والوقف)

٤- توابع الملكية

 ٥- التأمينات الشخصية (الكفالة) والعينية (الرهن والاختصاص والامتياز)

#### بعض المؤلفات المعاصرة

١- شرح مرشد الحيران، محمد زيد الإبياني، محمد سلامة

٢- المعاملات في الشريعة، أحمد أبو الفتح

٣- المختارات الفتحية، أحمد أبو الفتح

٤- التصرفات والوقائع الشرعية، محمد زكى عبد البر

٥- الربا وأكل المال بالباطل، محمد زكي عبد البر

٦- الفوائد التأخيرية، أحمد محمود سعد

٧– المنظومة المعرفية لآيات الربا رفعت العوضي

٨- مصادر الحق في الفقه الإسلامي، عبد الرزاق السنهوري ١٩٥٣

٩ - النظرية العامة للموجبات والعقود، . صبحي محمصاني ١٩٤٨

١٠- نظرية الالتزامات في الفقه الإسلامي، شفيق شحاته

١١- الوظائف الاقتصادية للعقود، صبري حسنين

١٢ - مبدأ الرضا في العقود، على محي الدين القره داغي

١٣ - مبدأ سلطان الإرادة، عادل مصطفى بسيوني

١٤ -- سبب الالتزام وشرعيته، جمال الدين محمد محمود

٥١- الشروط المقترنة بالعقد، زكي الدين شعبان

١٦- نظرية الشرط في الفقه الإسلامي، على حسن الشاذلي

١٧- الشرط، عبد الله الجليلي

١٨ – الحنيار وأثره في العقود، عبد الستار أبو غدة

١٩ - البطلان، زكي الدين شعبان

. ٢-نظرية بطلان العقد، محمد حسنين

٢١ – الاستغلال والغبن في العقود، محمود عبد الرحمن محمد

٢٢- العقد غير اللازم، إبراهيم الدسوقي أبو الليل

٢٣ - نظرية تحمل التبعة، محمد زكي عبد البر

٢٤- محاضرات في آثار الالتزام والأوصاف المعدلة لآثار الالبتزام

وانتقال الالتزام، صبحي محمصاني ١٩٥٤ – ١٩٥٨

٥٧- أحكام الالتزام، طلبة وهبة خطاب

٢٦- ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، محمد أحمد سراج

٢٧- المسؤولية المدنية للطبيب، عبد السلام التونجي

٢٨- الحوالة، إبراهيم عبد الحميد

٢٩- الإفلاس في الفقه الإسلامي، عبد الغفار صالح

٣٠- نظام الإفلاس، حسين حامد حسان

٣١- أثر التقادم في الفقه الإسلامي، محمد سعود المعيني

٣٢- المعاملات المالية المعاصرة، على السالوسي

٣٣- بيع المرابحة للآمر بالشراء، يوسف القرضاوي

٣٤- بيع المرابحة في المصارف الإسلامية، فياض عبد المنعم حسين

٣٥- المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية

٣٦- التطبيق المعاصر لعقد السّلم، محمد عبد العزيز حسن زيد

٣٧- الشركات في الشريعة، على الخفيف

٣٨- الشركات في الشريعة، يوسف عبد المقصود

٣٩- الشركات في الشريعة، عبد العزيز الخياط

٠٤- شركة المساهمة في النظام السعودي، صالح بن زابن المرزوقي البقمي

١١ - فقه الشركات، على محي الدين القره داغي

٤٢- المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإسلامية، محمــد عبــد المنعم أبو زيكه

٤٣- القرض كأداة للتمويل، محمد الشحات الجندي

٤٤ - عقد الإيجار عبد الرزاق السنهوري

ه ٤ - عقد الإيجار، محمد سلام مدكور

٤٦ - الإجارة، مصطفى كمال وصفى

٤٧ - الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر، محمد عبد العزيز حسن زين

٤٨ - الإجارة الواقعة على عمل الإنسان، شرف بن على الشريف

٤٩ - الوكالة، إبراهيم عبد الحميد

. ٥- عقد التأمين، مصطفى الزرقا

١٥- عقد التأمين، حسين حامد حسان

٥٢ - عقد التأمين، محمد بلتاجي

٥٣ - عقد التأمين، غريب الجمال

٤ ٥- عقد التأمين، عيسى عبده

ه ٥- عقد التأمين، عبد الله مبروك النجار

٥٦ تأملات في مواقف الفقه الإسلامي المعاصر من قضية التأمين،
 مصطفى محمد الجمال

٥٧- التأمين في الشريعة، برهام عطا الله

٥٨- تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حمود

٩ - مفاهيم أساسية في البنوك الإسلامية، عبد الحميد البعلي .

. ٦-النظام القانوني للبنوك الإسلامية، عاشور عبد الجواد

٦١- الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية، الغريب ناصر

٦٢- المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية، عبد الحميد المغربي

٦٣- قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، كوثر الأبجي

٦٤- الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، محمد جلال سليمان

٥٥- الاعتمادات المستندية، محيى الدين إسماعيل علم الدين

٦٦- الصكوك البنكية، عبد الوهاب أبو سليمان

٦٧- التعامل في أسواق العملات الدولية، حمدي عبد العظيم

٦٨- أسواق الأوراق المالية، سمير عبد الحميد رضوان

٦٩- القانون البحري الإسلامي، مصطفى محمد رجب

٠٧- الأموال ونظرية العقد، محمد يوسف موسى

٧١- قاعدة المثلي والقيمي، على محيى الدين القره داغي

٧٢-حق الابتكار، فتحي الدريني

٧٣- الملكية، جمال الدين محمد محمود

٧٤- نظرية الملكية والعقد محمد أبو زهرة

٧٥- الملكية، عبد السلام العبادي

٧٦-نظرية التعسف في استعمال الحق، محمود فتحي (بالفرنسية)

٧٧- صياغة قانونية لنظرية التعسف، مصطفى.....

٧٨- نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني

٧٩- التعسف في استعمال حق النشر، عبد الله مبروك النجار

٨٠ - الاحتكار، محمد مهدي شمس الدين

٨١- الحيازة والتقادم، محمدٌ عبد الجواد محمد

٨٢- أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة

۸۳- المبادئ الشرعية والقانونية (الحجسر والمواريث والوصية)، صبحي محمصاني

٨٤- شرح قانون الوقف الجديد، عبد الوهاب خلاف

٥٨- الوقف، محمد سلام مدكور

٨٦- الوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبد العزيز بن عبد الله

٨٧- الوصايا والأوقاف، محمد كمال الدين إمام

٨٨- الوصية والوقف، محمد كمال الدين إمام

٨٩- الكفالة، على السالوس

. ٩- خطاب الضمان في البنوك الإسلامية، حمدي عبد العظيم

٩١ – الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية،

محمد عبد المنعم

١٠ التشريع الجزائي، مقدمات
 (تشمل مقاصد التشريع الجزائي)

أولا \_ القسم العام:

أ\_ الجريمة:

١\_ ماهية الجريمة وأنواعها

٢ ـ أركان الجريمة:

## الركن الشرعي:

- النصوص
- سريانها على الزمان والمكان والأشخاص

الركن المادي:

-الشروع

- الاشتراك

-الركن الأدبي:

-المسؤولية الجنائية

-ارتفاع المسؤولية الجنائية

ب\_ العقوبة:

۱ – مبادئ عامة

٢- أقسام العقوبة:

-بد**نی**ة:

–القتل

–الصلب

-الرجم

-تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف

-القصاص فيما دون النفس

-الجلد

–الصفع

-مقيدة للحرية:

-الحبس

-النفي (التغريب / الإبعاد)

-تشغيل المحكوم عليه

-مالية:

-الدية

-الغرامة

-المصادرة

-عقوبات أخرى:

-الإعلام والإحضار لجحلس القضاء

-الوعظ

-التوبيخ

-الهجر

-دخول البيت دون استئذان

-التهديد

-العزل

-التشهير

-التدابير الوقائية والتهذيبية:

- الكفارات

٣- تعدد العقوبات

٤- استيفاء العقوبات

٥- العود

٦- سقوط العقوبة

-موت الجاني، وفوات محل القصاص

-العفو، والصلح

–التوبة

–التقادم

–إرث القصاص

ثانياً \_ القسم الخاص:

مقدمة:

أ- جرائم الاعتداء على النفس وما دونها:

١- الجرائم التي فيها قصاص:

-القتل العمد

-إتلاف الأطراف عمداً

-الحرح العمد

٢- الجرائم التي ليس فيها قصاص (فيها دية):

-القتل العمد مع تخلف أحد شروط القصاص

-القتل شبه العمد

-القتل الخطأ

-القتل الجاري بحرى الخطأ

-القتل بالتسبب

-فصل الأطراف وما في حكمها - أو إذهاب منافعها - خطأ

-الشجاج خطأ

-الجراح خطأ

- -باقي جرائم الاعتداء على النفس
- -الشروع في أحد الجرائم السابقة
  - -الاشتراك

ب- جرائم الاعتداء على العرض والقذف والسب وإفساد الأخلاق والشرب:

- ١- الجرائم التي فيها حدود:
  - -الزنى
  - –القذف
  - -الشرب
- ٢- الجرائم التي ليس فيها حدود (فيها تعزير):
  - -الزنى الذي لا حد فيه
  - -بعض جرائم الاعتداء على العرض
    - -إفساد الأخلاق
    - -القذف الذي لا حد فيه
      - -السب
    - -الشرب الذي لا حد فيه
      - -باقي جرائم هذا الباب

-الشروع والاشتراك في أحد هذه الجرائم

جـ جرائم الاعتداء على المال:

١- الجرائم التي فيها حدود:

-السرقة

٢- الجرائم التي ليس فيها حدود:

-السرقة التي لا حد فيها

-النصب

-الربا

-خيانة الأمانة

–الميسر

-الحريق

-الإتلاف

-انتهاك حرمة ملك الغير

-باقي جرائم هذا الباب

-الشروع في هذه الجرائم والاشتراك فيها

د\_ جرائم أخرى تحصل لآحاد الناس:

-انتهاك حرمة الحياة الشخصية

- -- شهادة الزور
- -البلاغ الكاذب
- -قتل الحيوانات المستأنسة أو الإضرار بها
  - هـ الجرائم المضرة بالمصلحة العامة:
  - ١- الجرائم المضرة بأمن الدولة الخارجي:
    - -البغي
    - -التجسّس
    - ٢- الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي
      - -الحرابة (فيها حد)
        - -الردة
        - إشاعة الفاحشة
          - ٣- الرشوة
- ٤- تجاوز الموظف حدود وظيفته، وتقصيره في أدائها.
  - ٥- سوء معاملة الموظفين لأفراد الناس
- ٦- مقاومة الحكام، وعدم الامتثال. لأوامرهم، والتعدي عليهم
  - ٧- هرب المحبوسين، وإخفاء الجانين
    - ٨- تزييف النقود

#### ٩\_ التزوير

- ١٠ ـ اختلاس المال العام
- ١١- غش المكاييل والموازين وغيرها
- ۱۲ انتهاك حرمات الدين المعلومة من الدين بالضرورة كالجحاهرة
   بالإفطار في نهار رمضان والجحاهرة بشرب الخمر وأكل الخنزير
  - ١٣ الخروج علناً على الأخلاق والآداب العامة
  - ١٤– التعامل في الأطعمة والأشربة والمواد المحرمة
    - ١٥ ـ الشروع والاشتراك في إحدى هذه الجرائم

#### ملاحظات:

روعي إدماج القصاص والحدود والتعزير ضمن التصنيف الموضوعي، تبعاً لنوع الجريمة حتى تغطي الحالات التي لا تتوافر فيها شروط القصاص والحدود، والحالات التي يتنازل فيها الجمين عليه أو وليه، ويبقى الحق العام.

كما يراعي تصنيف الجرائم إلى كبائر وصغائر، وأثر ذلك في مقدار العقوبة

توزع المعاصي المراد تجريمها على الأقسام المختلفة، تبعاً لنوع الحنق المعتدى عليه .

## بعض المؤلفات المعاصرة

١- التشريع الجنائي الإسلامي

٢- دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي

٣- في أصول النظام الجنائي الإسلامي

٤ - التشريع الجنائي الإسلامي

٥- المسؤولية الجنائية

٦- جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية

٧- الدفاع الشرعى في الفقه الإسلامي

٨- نظرية الدفاع

٩- العاقلة في الفقه الإسلامي

١٠- حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ عبد العزيز محمد محسن الأحكام الجنائية

١١- القصاص

١٢- الحماية الجنائية للجنين

١٣- الحماية الجنائية للعرض

عبد القادر عودة

عوض محمد عوض

محمد سليم العوا

محمد شلال حبيب العانى

محمد كمال الدين إمام

محمد الشحات الجندي

محمد سيد عبد التواب

يوسف قاسم

سیف رجب قزامل

لاحمد محمد إبراهيم

عبد العزيز محمد محسن

عبد العزيز محمد محسن

١٤ – الحدود في الفقه الإسلامي ماجد محمد أبو رخية

٥١- التعزير عامس

١٦ - العقوبة المقدرة لعني شرف الدين

١٧ - الدية علي صادق أبو هيف

١٨ – الدية بين الجناية والتعويض ادريس

# ١١- نظام الحكم

أ- مقدمات: تعريفه، تاريخه (يشمل النزان السياسي الإسلامي)، طبيعته، علاقته بالعلوم الأخرى، مكانه بينها، مصادره.

ب- حقوق الإنسان) إحالة).

جـ الأمة: عوامل تكوينها: العلاقات التي تحكمها، السنن الإلهية للنهضة والسقوط، حقوق الأمة (حقوق الله) وواجباتها (فروض الكفاية)، الصور المعاصرة لنشاط الأمة.

د الدولة: تعريفها، أركانها (الشعب والإقليم والسلطة)، أصل نشأتها (مؤسسات المحتمع المدني)،أساس سلطتها، وظائفها، حدود سلطتها، ضمانات خضوعها للشرعية، أشكالها، وأنواعها.

هـ الحكومة: تعريفها، أنواعها: من حيث خضوعها للشرعية، ومن حيث ممارسة السيادة.

و- إسناد السلطة (الانتخاب: تكييف الانتخاب، هيئة الناخبين، الأعضاء المنتخبون، الإجراءات التمهيدية للانتخاب، طرق الانتخاب، النظام الحزبي، العملية الانتخابية، ضمانات حرية الانتخاب ونزاهته).

ز- السلطة التنفيذية: رئيس الدولة، الحكومة، كيفية اختيار رئيس الدولة، الحكومة، كيفية اختيار رئيس الدولة، اختصاصات مجلسس الدولة، اختصاصات مجلسس الوزراء.

## ح- السلطة القضائية (إحالة):

ط سلطة التشريع: في النظم المعاصرة (نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين)، وفي الشريعة: الاجتهاد، سلطة ولي الأمر في إصدار القوانين في إطار الكتاب والسنة، سلطته في نقل الأحكام، الصورة المؤسسية الحديثة لجلس المجتهدين (شروط العضوية، طريقة الاختيار، طريقة عمل المجلس، مدى سلطته، ضمانات استقلاله).

ي- سلطة الرقابة: في الدساتير الحديثة (رقابة سياسية، ورقابة مالية، ووظيفة اقتصادية)، وفي الفكر السياسي الإسلامي، الصورة المؤسسية الحديثة لمحلس أهل الحل والعقد، حكم الشورى، وحجتها، شروط العضوية، طريقة الاختيار، مدى سلطته، طريقة عمله، ضمانات استقلاله.

ك هل ثمة سلطة رابعة؟ السلطات الأخرى: الحزب الواحد، التنظيمات الشعبية، الاستفتاء، وسائل الإعلام.

ل ـ العلاقات بين السلطات: مبدأ فصل السلطات، واندماجها، وتعاونها، والتوازن بينها، وتأثير كل منها على الأخرى.

م- الدستور: أساليب نشأته، أنواعه، تعديله، انتهاؤه، طرق كفالة احترامه (المحاكم الدستورية، مبدأ الشرعية).

ن۔ خاتمة

١- أزمة النظم المعاصرة

٢ ـ تقويم النظام

بعض المؤلفات المعاصرة

١-مبادئ نظام الحكم في الإسلام

٢ – الدولة في الإسلام

٣-النظريات السياسية الإسلامية

٤ -مدخل النظم الإسلامية،

ه-النظام الدستوري في الإسلام

٦ - الصياغة المنطقية للفكر السياسي الإسلامي

لعبد الحميد متولي

عبد الحميد متولى

محمد ضياء الدين الريس

مصطفى كمال وصفي

مصطفى كمال وصفى

حسن عباس حسن

عبد الهادي الفضلي

٧-في انتظار الإمام

محمد مهدي شمس الدين

٨-نظام الحكم والإدارة في الإسلام

الإمام الخميني

٩- الحكومة الإسلامية

محمد سليم العوا

• ١- في النظام السياسي للدولة الإسلامية

١١-خصائص التسريع الإسلامي في السياسة فتحي الدريني

والحكم

فؤاد النادي

١٢- في الفقه السياسي الإسلامي

محمود عبد الجحيد الخالدي

١٣-قواعد نظام الحكم في الإسلام

عبد الغني بسيوني

١٤-نظرية الدولة في الإسلام

سمير عالية

٥ ١ - نظرية الدولة وآدابها في الإسلام

سيف الدين عبد الفتاح

١٦-في النظرية السياسية من منظور إسلامي

نصر محمد عارف

١٧ - نظريات التنمية السياسية

أحمد البغدادي

١٨ -الآراء السياسية عند الماوردي

قمر الدين خان

١٩-الفكر السياسية عند ابن تيمية

٠٠-الآراء السياسية والاجتماعية عند ابن تيمية لاوست

نصر محمد عازف

٢١-في مصادر التراث السياسي الإسلامي

لؤي صافي

٢٢-العقيدة والسياسة

٢٣-السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث محى الدين محمد قاسم

صبحى عبده سعيد

٢٤-السلطة والحرية في النظام الإسلامي

سليمان الطماوي

٥٧ – الأمة المسلمة

ناصيف نصار

٢٦–مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ

منى عبد المنعم أبو الفضل

٢٧ – الأمة القطب

طارق البشري

٢٨-بين الإسلام والعروبة

محمد باقر الصدر

٢٩–التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية

• ٣-سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها محمد هيشور

لعبد الرزاق السنهوري

٣١-فقه الخلافة وتطورها

فتحي عبد الكريم

٣٢-الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي

ماجد راغب الحلو

٣٣-الدولة في ميزان الشريعة

هشام جعفر

٤ ٣- الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية

مصطفى كمال وصفي

٣٥-المشروعية في النظام الإسلامي

فؤاد النادي

٣٦-مبدأ المشروعية

عبد الله مرسى

٣٧-سيادة القانون

عادل فتحى ثابت

٣٨-شرعية السلطة في الإسلام

فتحي عثمان

٣٩ - دولة الفكرة

· ٤ -أهــداف و بحــالات الســلطة في الدولــة فوزيل محمد طايل

الإسلامية

١٤-الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام مصطفى منجود

مسعود أحمد ومصطفى

٤٢-أقاليم الدولة الإسلامية

لعبد الحميد الأنصارى

٤٣-الشورى وأثرها في الديمقراطية

لتوفيق الشاوي

٤٤-فقه الشورى والاستشارة

هبة رؤوف عزت

د٤-المرأة والعمل السياسي

أبو الأعلى المودودي

٤٦-الخلافة والملك

٤٧-الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي صبحي عبده سعيد

عبد الفتاح محمود إدريس

٤٨-حكم ولاية الفاسق

محمد رأفت عثمان

٤٩ - رئاسة الدولة

سعد محمد خليل

· ه-نولية رئيس الدولة

أحمد صديق عبد الرحمن

١ ٥ - البيعة في النظام السياسي الإسلامي

سيد رجب السيد

٢٥-المسؤولية الوزارية

صبحي محمصاني

٥٣-الأوضاع التشريعية في الدول العربية

سليمان الطماوي

٤ ٥ - السلطات الثلاث

السيد عمر

ه ٥-الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام

٢٥-دور أهـل الحـل والعقــد في النمـوذج فوزي خليل الإسلامي

٥٧- في الفقه السياسي الإسلامي (مسادئ فريد عبد الخالق دستورية)

نيفين عبد الخالق

٥٨ - المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي

محمد سيد عبد التواب

٩ ٥ - الدفاع الشرعى في الفقه الإسلامي

يوسف قاسم

، ٦-نظرية الدفاع

#### ١٢ \_ القضاء

## أ\_ نظام القضاء:

۱- القاضي: شروطه، الجهة التي تعينه، إجراءات التعيين، أعوان القاضي، سلوك القاضي ورزقه، استقلال القاضي، الرقابة عليه، الشكوى منه، مسؤوليته، عزله وانعزاله، استقالته.

٢ ولاية القضاء: تخصيصه، ولاية القاضي في نظر دعاوى نفسه
 وأقاربه، ودعاوى السلطان، تعدد القضاة، درجات التقاضى.

٣- أنظمة لها صلة بالقضاء: التحكيم، المظالم، الحسبة، التوثيق.

## ب\_ الإجراءات:

١- وحدة الإجراءات بين المدني والجنائي، أو تنوعها.

۲- الدعوى: تعریفها، عناصرها (المدعی، المدعی علیه، المدعی
 به)، صیغتها، آنواع الدعوی (صحیحة وفاسدة وباطلة)، دعوی
 الحسبة.

٣- استماع الدعوى: مكان القضاء وزمانه، بحلس القضاء، رفع
 الدعوى إلى القاضي، مقدمات المرافعة، حضور الخصمين، غياب
 أحدهما.

- الحكم: القانون الواجب التطبيق، إصدار الحكم، طبيعته، صيغته، تسببه، وتسليم نسخة منه إلى المحكوم له.

- الطعن في الحكم: قواعد الطعن، الجهة التي لها حق الطعن، درجات الطعن.

- تنفيذ الحكم.

جـ الإثبات:

١- وحدة طرق الإثبات بين المدنى والجنائي، أو تنوعها

٢- الإقرار.

٣- الشهادة.

٤ - الخط

ه اليمين

٦- القرائن

٧- طرق أخرى: علم القاضي، القسامة، الخبرة الفنية (القيافة)، القرعة

٨- تعارض البينات

بعض المؤلفات المعاصرة

أحمد إبراهيم بك

١ –طرق القضاء

عبد الكريم زيدان

٢-نظام القضاء في الشريعة الإسلامية

أميل تيان

٣-النظم القضائية

على مشرفة

٤ - القضاء في الإسلام

محمد الحبيب التحكاني

٥-النظرية العامة للقضاء والإثبات

محمد رأفت عثمان

٦-النظام القضائي في الفقه الإسلامي

عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز

٧-القضاء ونظامه

محمد عبد الرحمن البكر

٨-شخصية القاضي

فؤاد عبد المنعم .

٩-حكم الإسلام في القضاء الشعبي

إسماعيل الأسطل

١٠-التحكيم

حمدي عبد المنعم

١١-ديوان المظالم

١٢-مباحث المرافعات الشرعية وصور محمد زيد الأبياني
 التوثيقات والدعاوى الشرعية

أحمد إبراهيم بك

١٣- المرافعات الشرعية

١٤-لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والجمالس عبد الرزاق السنهوري.
 الحسبية ونظام الأوقاف

عبد الحكيم محمد

٥ ١-المرافعات الشرعية

١٦-كفايــة المتخصصــين في المرافعــات محمد فرج السنهوري

١٧- الأصرل القضائية في المرافعات على قراعة

۱۸-نظریة الدعوی محمد نعیم یاسین

١٩-حجية الأحكام عبد الحكيم أحمد شرف

٢٠-حجية الحكم القضائي محمد نعيم ياسين

٢١- عل التنفيذ في الفقه الإسلامي عبد الحكيم أحمد شرف

٢٢ - طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم بك

٣٧-أصول الإثبات في الفقه الجعفري محمد حواد مغنية

٢٤-وسائل الإثبات محمد الزحيلي

## ١٣ - الإدارة العامة

أ\_ ذاتية القانون الإداري:

١- مبدأ وحدة الشريعة

٢- سوابق في التطبيق (ديوان المظالم، الوزراء، ولاة الأقاليم،
 المحتسب، الشرطة، الحاجب)

ب\_ تنظيم السلطة الإدارية

١- الأشخاص المعنوية العامة

٢- المركزية واللامركزية

٣- الإدارة الشعبية

جـ عناصر السلطة الإدارية

١- الأموال العامة

٢- موظفو الدولة

د- مهام السلطة الإدارية: (تشمل حماية البيئة)

١- وظائف الدولة الإدارية

٢- المرافق العامة: أنواعها، وأسلوب إدارتها

٣- الضبط الإداري:

- اللوائح

- القرارات الفردية

- الجزاءات الوقائية

ه- طبيعة أعمال السلطة الإدارية

١- الأعمال المادية

٢- الأعمال القانونية

-القرار الإداري

-العقد الإداري

و- امتيازات السلطة الإدارية

١ - السلطة التقديرية

٢\_ حق التنفيذ المباشر

٣- الاستيلاء على الأموال العقارية، والمنقولة

ز ـ الرقابة على أعمال الإدارة

١ - مبدأ المسؤولية الإدارية

٢\_ الإدارية

٣\_ القضائية:

–القضاء العادي

-القضاء الإداري

٤- البرلمانية

٥- الشعبية

## بعض المؤلفات المعاصرة

١-التراتيب الإدارية

٢-النظم الإسلامية عبد العزيز الدوري

٣-النظم الإسلامية أميل تيان (بالفرنسية)

٤-النظم الإسلامية حسن وعلى إبراهيم

ه-وضع القانون الإداري في الإسلام لمحمد عبد الحميد أبو زيد والدولة الحديثة

٧- نظام الحكم والإدارة في الإسلام محمد مهدي شمس الدين (ص٢١٥-٢٠٠)

٧-النظام الإداري الإسلامي (النظرية لمصطفى كمال وصفي ١٩٧٤ العامة)

٨-نظام الشرطة في الإسلام لمحمد الشريف الرحموني

٩-ولاية الحسبة على الخفيف

.١-ولاية الحسبة في الإسلام لعبد الله محمد عبد الله

١١-الحسبة في الإسلام عبد الله المراغي

١٢- الحسبة في الإسلام الشهاوي

محمد كمال إمام

١٣-أصول الحسبة

عبد الفتاح الصيفي

١٤- نظام الحسبة

عبد العزيز المرشد

١٥-نظام الحسبة

١٦-أصول التنظيم الإداري في النظم لرمضان محمد بطيخ
 الوضعية والإسلامية

١٧-الكفاءة الإدارية في السياسة لعبد الله بن أحمد قادري الشرعية

عبد الستار محمد أبو الفضل

١٨-القيادة الإدارية في الإسلام

## ٤ ١ - المالية العامة/ الاقتصاد العام

أ\_ خصائص النظام المالي الإسلامي:

١ ـ الخصائص العامة

٢ ـ خصائص الإيرادات

٣\_ خصائص النفقات

ب\_ الإيرادات العامة:

١- الثابتة بالنص: الزكاة والجزية، الفيء والخمس، إيرادات
 ممتلكات الدولة وأنشطتها الاقتصادية.

٢- التي مصدرها الإجماع: الخراج، العشور

جـ النفقات العامة:

١- مفاهيم الإنفاق العام: المصالح العامة، معيار فروض الكفاية،
 مستويات الضروري والحاجي والتحسيني.

٢ - مبادئ ترشيد الإنفاق العام

العدالة الإقليمية - العدالة الفردية - ترتيب الأولويات

٣- أهداف الإنفاق العام:

-أهداف مشتركة: الدفاع، الأمن، العدالة

- الضمان الاجتماعي

-التنمية

-الدعوة

د- السياسات المالية الشرعية: الاستقرار، التوزيع، تخصيص الموارد
 ه- التنظيم والرقابة:

١ - الميزانية العامة: مبادئها، أنواعها

٧- مراحل الميزانية: تحضيرها، اعتمادها، تنفيذها، الحساب الختامي.

٣- الرقابة الذاتية: على الإيرادات، على النفقات.

٤ - الرقابة الحكومية: على الإيرادات، على النفقات.

-الرقابة الشعبية: على الإيرادات، على النفقات.

#### بعض المؤلفات المعاصرة

١- النفقات العامة في الإسلام

٢-فقه الاقتصاد العام

٣-المصرفية الإسلامية (السياسة النقدية) يوسف كمال

٤-نحو نظام نقدي عادل

ه - نحو النظرية الاقتصادية في الإسلام محمد عبد المنعم عفر

٦-أصول علم الاقتصاد(رؤية إسلامية)

٧-أصول الاقتصاد الإسلامي

٨-الميزانية الأولى في الإسلام

٩-الخراج والنظم المالية الإسلامية

يوسف إبراهيم يوسف ١٩٨٠ دار الثقافة – قطر

يوسف كمال محمد ١٩٩٠ سـتابرس

القاهرة

محمد عمر شيرا

عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الجحيد

رفيق المصري

بدوي عبد اللطيف

محمد ضياء الدين الريس

## ١٥ - العلاقات الدولية

أ- الأصول والمبادئ العامة: يشمل دور الإسلام وتراثه في تطوير القانون الدولي، والعلاقة بين القانون الدولي الحالي والشريعة الإسلامية باعتبارها القانون الداخلي للدول الإسلامية، ومصادر القانون الدولي الإسلامي.

ب أشخاص القانون الدولي:

١- الدول

٢- أشخاص غير الدول

جـ النطاق الدولي:

١- الإقليم البري

٢- الأنهار والبحار

٣- الجو

٤ - الفضاء

د- العلاقات الدولية:

١- بحالات التعاون في وقت السلم

٧- أدوات التعاون: التمثيل الخارجي، المؤتمرات، المعاهدات.

هـ التنظيم الدولي:

١- العام والمتخصص والإقليمي

٢- الإقليمي بين البلاد الإسلامية (دار الإسلام)

و- المنازعات الدولية:

١ ـ طرق التسوية

٢ - طرق الإكراه

ز- الحرب والحياد:

١- مشروعية الحرب وكيف تبطأ (يشمل الجهاد)

٢- الآثار المترتبة على قيامها

٣- القواعد المنظمة لها (يشمل القانون الدولي الإنساني الإسلامي)

-حماية الضحايا

-وسائل وأساليب القتال

٤ - قواعد الحياد

٥- انتهاء الحرب

## بعض المؤلفات المعاصرة

١-الشرع الدولي في الإسلام

٢-سياسة الدولة الإسلامية

٣-العلاقات الدولية في الإسلام

٤-أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية حامد سلطان

٥-القانون والعلاقات الدولية في الإسلام

٦-الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام

٧-قانون السلام في الإسلام

٨-القانون الدولي العام

٩-مبادىء العلاقات الدولية الإسلامية ك١

١٠-دراسة سياسية في العلاقات الدولية فهد حمد المكراد

الإسلامية

١١- الحرب والسلام في الفقه الدولي الإسلامي . محمد كمال الذين إمام

١٢-القانون الدولي في الإسلام

١٣- الإسلام والعلاقات الدولية

نجيب الأرمنازي

محمد حميد الله

لإبراهيم عبد الحميد

صبحي محمصاني

على على منصور

محمد طلعت الغنيمي

عبد الباقى نعمة عبد الله

عبد العظيم الجنزوري

عباس على العميد الزنجاني

أحمد عبد الحميد مبارك

١٤-النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية عبد الحميد أبو سليمان

٥١ - الشرع الدولي في عهد الرسول عبد الوهاب كلزية

١٦-العلاقات الدولية في الإسلام إشراف نادية مصطفيي

7001818181

١٧ - التقسيم الإسلامي للمعمورة محى الدين محمد قاسم

١٨ - أثر أئمة الفقه الإسلامي في تطويس قواعد أحمد أبو الوفا

القانون والعلاقات الدولية

١٩-الشخصية الدولية محمد كامل ياقوت

٠ ٢ - إقليم الدولة صلاح عبد البديع شلبي

٢١-أحكام المعاهدات في الشريعة محمد طلعت الغنيمي

٢٢ – المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية لأحمد أبو الوفا

٢٣-القانون الدبلوماسي الإسلامي أحمد أبو الوفا

٢٤ - النظم الدبلوماسية في الإسلام صلاح الدين المنحد

و٢ - سلطات الأمن والحصانات والامتيازات - فادي الملاح الدبلو ماسية

٢٦ - منظمة المؤتمر الإسلامي عبد الله الأحسن

أحمد محمد رفعت

٢٧ - محكمة العدل الإسلامية الدولية

محمد خير هيكل

٢٨-الجهاد والقتال في السياسة الشرعية

٢٩- الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام ظافر القاسمي

محيد قدوري

٣٠-الحرب والسلام في الإسلام

محمد سيد عبد التواب

٣١-الدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي

محمد خلف

٣٢-حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي

وهمة الزحيلي

٣٣-آثار الحرب في الفقه الإسلامي

عبد الغني محمود

٣٤-القانون الدولي الإنساني

عبد اللطيف عامر

٣٥-أحكام الأسرى والسبايا

## ١٦ ـ الدولي الخاص

أـ الجنسية والموطن:

-أركان الجنسية، وآثارها

- الجنسية الأصلية والطارئة، وفقد الجنسية

-تعدد الجنسية، وانعدامها

ب مركز الأجانب

-قبول الأجنبي في إقليم الدولة

-إقامة الأجنبي في إقليم الدولة، وحقها في إبعاده

-الحقوق اللازمه لحياة الأجنبي وإقليم الدولة

-التزامات الأجنبي بإقليم الدولة

-رفع الحد الأدنى لحقوق الأجانب: المساواة، المعاملة بالمثل، الدولة الأولى بالرعاية

جـ تنازع القوانين

د\_ تنازع الاختصاص

## بعض المؤلفات المعاصرة

عبد القادر عودة ص ٢٨٤ – ٣٤٢

١ - التشريع الجنائي الإسلامي ح١

٢-الدولة الإسلامية وحدة العلاقات إشراف نادية مصطفى
 الخارجية حـ٤

٣-أهل الذمة في الإسلام تريتون

٤-أحكام الذميين والمستأمنين في دار عبد الكريم زيدان
 الإسلام

د-حقوق المواطنة(حقوق غير المسلم راشد الغنوشي
 في المجتمع الإسلامي)

٦-غير المسلمين في الجمتمع الإسلامي يوسف القرضاوي

فهمي هويدي

٧–مواطنون لاذميون

A. Rahman I.Doi:

Mon- Muslims under SHARIA

٩-أهل الكتاب في الجمتمع الإسلامي حسن الزين

# ملحق نموذج لتخطيط تفصيلي لموضوع عقد الإيداع

مبحث تمهيدي

مقدمات

المطلب الأول

أولاً \_ لمحة تاريخية عن الوديعة.

ثانياً - تعريف الإيداع والوديعة.

ثالثاً- مشروعية الإيداع وحكمه بين الأحكام الخمسة.

المطلب الثاني

عييز الإيداع عما يشابهه أو يشتبه به

أولاً للهنية). عقود الآتية (والتي يسمى بعضها عقود الخفظ المهنية).

-إيداع التاجر البضاعة لدى تاجر آخر لبيعها لحساب الأول.

–القرض.

-حفظ الأشياء في الخزائن المستأجرة في المصارف اليوم.

-إيداع البضائع في المخازن العمومية بالأجر(كالثلاجـات العامـة اليوم).

-حفظ السيارات في المرائيب (الكاراجات) العامة.

ثانياً - التمييز بين مطلق الأمانة وبين الوديعة في المفهوم وفي الخصوص والعموم من حيث الكيان العقدي القصدي في الوديعة التي غاية عقدها الحفظ، والكيان الشرعي في الأمانة المطلقة.

- أمثلة كافية للإيضاح والتحلية: ثبوت الأمانة في حالات دون عقد صريح أصلاً (كثوب الجار ألقته الريح إلى دار جاره. وكمن ترك بعض ثيابه أمام جماعة، وذهب للوضوء، فذهبوا تباعاً حينئذ يكون آخرهم مسؤولاً بالحفظ). ثبوتها في حالات عقدية تبعاً لا قصداً (مال أحد الشريكين في يد الآخر، مال المؤجر في يد المستأجر. والمعير في يد المستعير...إلخ).

-تقسيم الكلام على عقد الإيداع إلى ثلاثة فصول رئيسية توزع عليها المسائل والأحكام: إنشاء العقد - آثاره ونتائجه - انتهاؤه.

# الفصل الأول في إنشاء عقد الإيداع وما إليه مقومات الإيداع وشرائطها

(بيان أن إنشاء العقد يعتمد توافر مقوماته من ركن وأطراف ومحل وشرائط شرعية تتعلق بكل من هذه المقومات والكلام على ذلك في ثلاثة فروع):

الفرع الأول ركن الإيداع

البحث الأول الإرادة (التراضي)

-طرق التعبير عن إرادة الإيداع.

-الإيجاب والقبول وما يقوم مقامهما.

- (يبحث هنا في ضرورة التسليم لتمام الإيداع. وهـل هـو ملحـق بركن العقد أو شريطة لتمامه).

-بيان أن الإيـداع مـن العقـود العينيـة بلغـة القـانون اليـوم، وهـي العقود التي لا تتم إلا بتسليم عيني (مقارنة في الحاشية للنظـر القـانوني في العقود العينية ومنها الإيداع).

البحث الثاني ما يشترطه العاقدان من شروط في عقد الوديعة

> الفرع الثاني طرفا الإيداع

- كلمة تمهيدية عما يشترط في الطرفين شرعاً لانعقاد الإيداع.

-أهلية المودع.

-أهلية الوديع.

-حكم الإيداع الواقع من الغاصب.

الفرع الثالث محل الإيداع (الوديعة)

-ما يشترط شرعاً في محل الإيداع.

-هل يشترط أن يكون معلوماً للوديع (حالة ما إذا كانت الوديعــة في صندوق مقفل مثلاً).؟

الفصل الثاني آثار الإيداع

الفرع الأول عدم اللزوم

أولاً - في حالة الإيداع بلا أجر:

عدم اللزوم في حق الطرفين جميعاً بحسب طبيعة العقد (من حيث إنه استعانة في الحفظ. وطبيعة الاستعانة والإعانة اختيارية أصلاً واستمراراً).

ثانياً \_ في حالة الإيداع بأجر.

–عدم لزومها في حق المودع.

- هل تلزم في حق الوديع لشبهها بالإجارة عندئذ؟

ثالثاً \_ كون الإيداع من عقود الأمانات (صفة الأمانة في الوديع والوديعة).

## الفرع الثاني

#### الالتزامات الناشئة بالعقد

-بيان أن عقد الإيداع يرتب التزامات على الطرفين.

المبحث الأول

التزامات الوديع

- تهيد -

-تسليم الشيء المودع ليس التزاماً، بل هو ملحق بالركن في العقد العيني.

-بيان صفة الوديع والوديعة (أمين وأمانة) فهو غير ضامن، ولو شرط عليه الضمان إلا بتعديه أو تقصيره.

المطلب الأول

حفظ الشيء المودع وما إليه

-هو الغرض الأساسي من العقد.

أولاً - ما يجب على الوديع نحو الوديعة.

-تبحث هنا واجبات الوديع نحو الوديعة شاملة حالة الخوف على الوديعة من الفساد وحالة غيبة صاحب الوديعة.

-معيار الحفظ الواجب على الوديع.

ثانياً - ما لا يجوز للوديع من التصرفات في الوديعة، وخلافات المذاهب في ذلك.

-عدم جواز صرفها في أمور نفسه أو استهلاكها.

-عدم حواز استعمال الوديع لها (بيان أن هذا من الفوارق الرئيسية بين الإيداع والإعارة وإن كان كلاهما من عقود الأمانات).

-عدم حواز الاتجار بالوديعة (بحث مفصل لحالة الإذن بالاتجار في الوديعة).

-عدم جواز إيجار الوديعة أو إعارتها أو رهنها.

-عدم جواز خلط الوديعة بماله أو بمال الغير.

-عدم جواز السفر بالوديعة.

-عدم جواز إحلال الوديع غيره في محله (وديع الوديع) لأنها تقوم على الثقة الشخصية.

> المطلب الثاني رد الوديعة

> > أولاً \_ ما الذي يجب رده؟

- أصل الوديعة.

– زوائد الوديعة وثمارها.

ثانياً - لمن يكون الرد؟

وجوب الرد إلى المودع أو نائبه أو خلفه بعد وفاتـــه (حالــة جنــون المودع وحالة الحجر عليه لدين أو سفه).

حالة استحقاق الوديعة.

ثالثاً \_ متى يكون الرد؟

رابعاً ـ أين يكون الرد؟.

خامساً \_ الكفالة بالوديعة.

المطلب الثالث

جزاء إخلال الوديع بالتزاماته

أولاً - ضمان الوديع وأحواله:

-متى يضمن الوديع؟.

-حالة وجود اشتراط من المودع بشأن الرد.

-تعدي الوديع وتقصيره.

-دلالته للسارق على مكان الوديعة حتى سرقها.

-تسليمها لغير صاحبها طوعاً أو بالإكراه.

-حالة نقصان أهلية الوديع وأثرها في ضمانه.

ثانياً - الإثبات في دعوى رد الوديعة.

- جحود الوديعة وانقلاب الوديع غاصباً ونتائجه.

-دعوى ردها وعبء الإثبات فيها.

-العجز عن إثبات الرد لا يسلب صفة الأمانة (قبول قول الوديع باليمين).

-انقلاب الوديع غاصباً بنكوله عن اليمين على رد الوديعة.

ثالثاً – طريق التضمين في الوديعة.

-ضمان الوديعة في تركة الوديع إذا وحد الموجب.

- هل ضمان الوديع الغاصب بالقيمة يوم الغصب أو يوم الإيداع؟ المبحث الثاني

# التزامات المودع

أولاً - في حالة الإيداع بأجر:

-الأجر ليس ركناً والأصل في الوديعة التبرع وتنقلب معاوضة إذا شرط الأجر.

هل تنقلب الوديعة إلى إيجار على الحفظ في حالة اشتراط الأجر؟ وأثر ذلك.

-دفع الأجر المتفق عليه.

-حالة عدم الاتفاق على أجر معين.

ثانياً- رد مصروفات الوديع.

–مؤونة الوديعة.

ثالثاً \_ هل يحوض الوديع عن الضرر الذي يصيبه بسبب حفظ الوديعة؟

# الفصل الثالث انتهاء عقد الإيدا ع

أولاً - انقضاء الأجل إذا كانت لأجل.

ثانياً \_ فسخ العقد بالاتفاق أو بإرادة أحد الطرفين.

-بحال في التفاصيل على حكم عدم اللزوم (أو العكس).

ثالثاً ـ موت الوديع أو المودع.

# ملحق الإيداع لبيان حكم هذه الأنواع

- إيجار المخازن العامة (والثلاجات العامة).
  - إيجار الخزائن الحديدية بالمصارف.
- الحسابات الجارية بالمصارف (خلاف الحسابات الجارية بين التجار).
  - الودائع لأجل بالمصارف التقليدية.

الدكتور وهبة الزحيلي

# تجديد الفقه الإسلامي

# تجديد الفقه الإسلامي

#### د. وهبة الزحيلي

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد النبي العربي الهاشمي، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فإن الإسلام الحنيف، هو شرع الله الدائم إلى يوم القيامة، والدين الجامع لمصالح الدنبا والأخرة، والمنظم لعلاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بمجتمعه.

الأولى تنظمها العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها.

والثانية تنظمها الآداب والأخلاق المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية.

والثالثة تنظمها المعاملات المدنية والجنائية والدولية والاجتماعية (أحكام الأسرة) المشروعة بالوحي الإلهي. فليس هذا الدين دين عبادة فقط، أو آداب وأخلاق نفسية واجتماعية فقط، وإنما هو نهضة دينية ودنيوية، روحية ومادية أو مدنية معاً. ومقومات هذه النهضة العمل على إصلاح الفرد والجماعة، وإصلاح الأسرة والأمة، وإصلاح البيئة والعمل، وتقويم الأخلاق، والنهوض بالأمة في الدين والعلم والثقافة، فكان بذلك خاتمة الأديان، وكان رسوله عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، لأنه ضمن مصلحة الدنيا والآخرة، ومكن أهل الفكر والاجتهاد من المواءمة بين مقتضيات الشريعة وآفاقها الكبرى ومقاصدها العظمى، وبين ضغوط الواقع المعاصر، والحياة المصاحبة للإنسان، لتظل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان.

والإسلام سواء في الدائرة العربية أو الإسلامية أو العالمية، يتسع لكل تجديد في كل زمان ومكان، في الأنماط والأساليب، والأسباب والغايات، ورعاية المصطلحات، والتجاوب مع المصالح والحاجات، فلا يقف التجديد الممكن فيه أمام كل تطور وتقدم، أو تبدل وتغير، أو علاج مظاهر الضعف، أو الارتقاء إلى أعلى مصاف الأمم، بل سبقها في ميدان العلم النظري أو التطبيقي، في مختلف جوانب الحياة، من سياسة واقتصاد واحتماع، وتربية وثقافة، وتخطيط وتنظيم.

والاقتصاد: شريان الحياة، وقوة العنالم، وأساس بناء النهضات وتقدم الحضارات، والعمل على إنهاض الأمة في ميادين العلم المختلفة، وبحالات الزراعة والتجارة والصناعة، والخبرة والخدمات، وتحسين أحوال البيئة، وحماية كرامة الإنسان وحريته، وإشباع رغبه في السبق العلمي والمدني، والتوصل إلى إقامة ميزان العدل الإلهمي والمساواة، وإحقاق الحق، ومقاومة الفساد والباطل، وتقدم الشعوب والأمم.

وبناء النهضة، لا يحدث عادة طفرة واحدة، وإنما لا بدله من توافر عوامل عديدة، وتهيئة ظروف معينة، يتعاون فيها العلماء والخبراء والمحدون، وتحتضن الدولة نتاج أفكارهم ونظرياتهم، ورعاية مصالح الأمة كلها، بل تخطط لكل نهضة.

ونحن العلماء في الجانب الشرعي، علينا أن نسهم إسهاماً واضحاً في إرساء معالم البناء والتقدم، ببيان ما هو حلال وما هو حرام، وبيان البدائل التي تحقق المقصود، ولا تتنافى مع أصول الشرع ومقاصله، ولا يتم هذا إلا بالتجديد في الاجتهاد، لتغطية أوجه التقدم ومراعاة المصالح والحاجات.

وقد قذفت الحياة المعاصرة بمئات المسائل والقضايا والمشكلات، وهذه المستجدات تحتاج كلها من المنظور الإسلامي إلى إبداء الرأي ببعض تطبيقات الثوابت، وفي كل المتغيرات، ومسائل المعاملات والتنظيمات، والعقود والتصرفات، في البر والبحر والجو، وأساليب الخدمة والاستثمار أو التنمية، أو المجال الطبي.

ومن خلال الإحساس بواجب التفاعل مع التطورات والتخطيط للمستقبل الزاهر، كان لا بد لنا من تبيان ضوابط التجديد، ومدى الحاجة إليه، ومعرفة مجال التجديد ودواعيه، وتخليص الفقه الإسلامي

مما انتهى وجوده تاريخياً، وفات أوانه، كمسائل الرق والأرقاء، وبعض الافتراضات النظرية أو المذهبية الضيقة، أو القائمة على العصبية المنغلقة، المنافية لسماحة الإسلام ووحدة أحكامه، ونقاء بنيته وحاكميته على شؤون الحياة المختلفة.

وحينئذ يحفظ المسلمون دينهم، وتسمو دنياهم، ولا يبقون أقل نجاحاً من غيرهم، فلا ينتقدهم بعدئذ منتقد، أو يطمع فيهم طامع، أو يستبيح حماهم عدو.

#### خطة البحث:

سيكون بحثي من أجل تحقيق مراميه، والتخلص من مظاهر الجمود والتخلف والتأخر، سائراً وفق الخط الآتي:

- -مشتملات الشريعة.
- -التشريع والفقه والعقل.
- -الحاجة إلى التجديد وبيان مداه.
- -الثوابت والمتغيرات في الشريعة (تغير الأحكام بتغير الأزمان).
  - -أهلية المحدِّد أو المحتهد.
  - -ما يقبل التحديد وما لا يقبله (بحال التحديد أو الاحتهاد).
- -ضوابط التجديد من خلال القواعد والمقاصد، ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، أو فيما فيه نص.
  - -طرائق التجديد، والأمثلة والتطبيقات.

## مشتملات الشريعة:

الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة تشمل مختلف أحوال الإنسان، في دينه ودنياه وآخرته، وأحكامها شبكة مترابطة محكمة من العقيدة، والعبادة، والأخلاق، وأنظمة المعاملات الداخلية والخارجية، وكل جانب من هذه الجوانب يكمل الآخر، ولا ينفصل عنه، بل ويكون له بمثابة الرقيب أو الراصد، أو الدافع والباعث، ويقرر مصيره صحة وفساداً أو بطلاناً، ويرتب عليه آثاراً معينة في الدنيا، أو ثواباً أو عقاباً في الدنيا أو في الأخرة. وتظل رقابة الشرع قائمة من غير إغفال ولا إغضاء ولا تعطيل، حتى يصحح العمل أو التصرف بحسب ما يرضى الشارع، ويمنع الاسترسال في إغضابه أو التبرم من صاحبه، ليعود المخالف إلى دائرة الشريعة والالتزام بضوابطها ومقاصدها وتوجيهاتها، من أجل خير الإنسان نفسه، وإقامة المظلة المحكمة لتفعيل دور الحق والعدل والإنصاف في ميزان التعامل، من غير جنوح نحو جانب دون آخر، أو استغلال غير مرغوب فيه.

أما العقيدة وإن كانت في الظاهر أمراً باطنياً أو داخلياً في قلب الإنسان ومشاعره، من الإيمان بالله وملائكت وكتبه ورسله واليوم الآخروبالقدر خيره وشره من الله تعالى، فإنها تفيد في تحقيق عامل الرقابة والخشية من الله تعالى، في السر والعلن، وتدفع الإنسان إلى سلوك جانب الاستقامة، لإقامة عالم التوازن والتعادل في العطاءات أو

في الحقوق والواجبات التبادلية بين الطرفين المتعاقدين، فلا يبخس أحدهما غيره، ولا يلحق به جوراً أو ضرراً أو تعسفاً، أو يكون سبباً في إحداث منازعات أو خصومات أو مشكلات تهز بنية المحتمع المسلم الذي أراد الله له أن يكون قوياً متماسكاً، محاطاً بسياج منيع من التراحم والتعاون والتعاضد، ومحققاً لمقصد الشارع في الآية الكريمة: في الله أنهوا الله حَق تُقاتِه وَلا تَمُوتُن إلا وأَنْتُم مُسْلِمُون. واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ولا تَفُوا الله وَالا تَفُوا الله عَران ١٠٢/٣].

إن الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها وتماسكها يكون أولاً باستئصال كل عوامل النزاع والخصام بين أبنائها، لأن المنازعات والخصومات بما تعقبه من مهاترات وسباب وشتائم عادة تزرع في القلوب الكراهية والبغضاء والضغينة، وكل ذلك يفرق ويضعف الأمة، ويوهن عُراها والعلاقات الاجتماعية بينها، ومن أهم مداخل المنازعات: العقود وما ترتبه من حقوق والتزامات. ورقابة الله تعالى تحمل الإنسان على تجنب الظلم، والغيش والتدليس والإكراه، والتغرير، والغرر أو الجهالة، والغبن والاستغلال، ونحو ذلك من المظالم، فلا يصح فصل المعاملات عن العقائد في الإسلام، توصلاً إلى تقويم المعاملة، وحمايتها من ألوان المفاسد، وأكل أموال الناس بالباطل.

وكذلك العبادات التي هي ذات أغراض تهذيبية، بالتحصن بتقوى الله تعالى كالحيام، وتحقيق المنافع المادية والمعنوية كالحج، والبعد عـن

الفحشاء والمنكر، كالصلاة بأنواعها المختلفة، تحمل المسلم على التزام ضوابط الشريعة وشروطها في المعاملات، والامتناع من الحرام أو المحظور، وعدم التلبس بفساد العقود التي تجعل الكسب حراماً، وأكل الثمرة أو المنفعة سحتاً، فهي مع أصالة العقيدة تلازم المعاملات، وتحقق غرض الشارع من تشريعها، والحفاظ على التزاماتها من غير مواربة ولا تهرب ولا خداع، ولا انحراف عن مضمون الشرط، فيتم بذلك استقامة التعامل، وسلامة الكسب، إما من الحرام الصريح، أو من الشبهة، أو الظلم في النهاية.

وأما الأخلاق الإسلامية: من صدق وأمانة وصراحة وإتقان، ووفاء بالعهد أو الوعد، وأداء الحق كاملاً غير منقوص في مواعيده، والحرص على مصلحة العاقد الآخر من غير بخس ولا تطفيف كيل أو ميزان، وبُعْد عن الغش، والاحتكار، والظلم، ونحو ذلك، كل ذلك يجعل المعاملات الاقتصادية: التجارية والزراعية والصناعية، في حال من الاستقرار والنمو والازدهار والثقة، والاطمئنان إلى الوصول إلى الحق، ومراعاة الشروط، واحترام موجبات العقود، وتجنب الربا، والمكاسب الحرام، كمهر البغي: الزانية (أجرها) والراقصة والفنان وحلوان الكاهن (مدّعي العلم بالغيب) أو العرّاف أو الساحر، وثمن الكلب ونحوه من الأشياء غير المتقوّمة التي لا يباح الانتفاع بها شرعاً.

هذا الارتباط والتلازم بين أحكام العقيدة والعبادة والمعاملة، يجعلنا نفهم الحكمة من إيراد آية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ الرِّبا الْمَالِمَةِ الْمِعْدِينِ آيات تحريم الربا تحريماً قاطعاً، ولو قل المال المانحوذ، ومطلعها: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ﴾ ونهايتها ﴿ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ المال المائحوذ، ومطلعها: ﴿ اللّهِ .. ﴾ [البقرة ٢٧٥/٢ – ٢٨١]. وهذه الحكمة هي التذكير بتقوى الله الله الذي تكرر مرتين في هذه الآية الحكمة هي التذكير بتقوى الله الذي تكرر مرتين في هذه الآية (٢٨١) والآية السابقة: ﴿ وَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّه وَذَرُوا ما بَقِيمَ مِنَ الرّبا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينِ ﴾ [البقرة ٢٧٨/٢]. وتقوى الله وأداء الصلاة، وعمل الصالحات، وإيتاء الزكاة التي هي أصول الإسلام، المعامل عن الربا بُعْد السماء عن الأرض.

وأما نظام المعاملات في الإسلام: فمحدد في أحكام القرآن وآياته، كالامتناع عن الظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والقمار (الميسر) والاستقسام بالأزلام (اليانصيب) والخيانة، وكذلك في الأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن، مثل النهي عن بيوع الغرر (الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوجود والعدم) وعن ثمن عَسْب الفحل (أجرة ضرابه) وعن بيع فضل الماء، وعن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلوماً، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع العصير ممن يتخذه خمراً، وكل بيع أعان على معصية، وعن بيع ما لا يمكه الإنسان ليمضي فيشتريه ويسلمه (بيع الشيء قبل تملكه)، وعن بيع الدين بالدين بالدين لغير من عليه الدين (بيع الكالئ بالكالئ)، ونهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه، وعن بيع حاضر (مدني) لباد

(من أهل البادية)، وعن النَّجْش (الزيادة في الثمن من غير قصد الشراء لتغرير الآخرين)، وعن تلقى الركبان (أو الجلّب) للمدن، وعن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة (بيع المـزاد العلــني)، وعــن بيع غمرة النحل قبل تأبيرها، وعن بيع الثمر قبل بدو صلاحه (احمراره أو اصفراره أو لينه)، وبيع الزروع قبل تصلب الحب أو اشتداده إلا بشرط القطع، وعن المحاقلة (بيع الطعام في سنبله)، والمزابنة (بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً)، وكذا كل بيع لجحهول أو معدوم، والمخابرة (العمل في الأرض على ما تنبته السواقي ونحوها)، والمعاومة أو بيع السنين (بيع الشجر أعواماً كثيرة، أو بيع النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد) لأنه بيع غرر، لكونه بيع ما لم يوجد، وعن بيع الربا أو القرض بزيادة (بيع المطعومات حالاً بزيادة، أو مؤجلاً ولو بقدر متساوٍ)، وبيع الرطب بالتمر، أو العنب بالزبيب، ما عدا بيع العرايا (ما يساوي خمسة أوسق ٢٥٢ كغ)، وبيع العينة (اتخاذ البيع في الظاهر حسراً للربا)، وبيع المعيب، ونحو ذلك.

إن إقامة شبكة اتصال بين أصول الشريعة وفروعها، يقصد به تحقيق (اقتصاد متوازن) بين العرض والطلب، وبين الإنتاج والاستهلاك أو التوزيع، وبين المغارم والمغانم، أو تحقيق مبدأ التعادل في التبادل، على أرضية صلبة من استقرار المعاملات في الدولة، وانتشار العدل والأمن والثقة، ووجود علاقة تأثيرية بين الإنتاج والتوزيع، والمزج بين المادة والروح في كل شأن من شؤون الحياة،

وتنظيم الحياة، وعدم السماح إلا بالربح المشروع، وإبقاء علاقة الإخاء والمودة مهيمنة على علاقات التبادل، والحفاظ على توازن مصالح الفرد والجماعة وتكاملها، وهيمنة دوافع التراحم والسكن والمودة.

وهو المشار إليه في تقديري في آية ﴿وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ ﴾ [الرحمن ٥٥/٥]، وهو الهدف من جعل الإسلام شريعة وعقيدة يقوم على دعائم ثلاث: هي العقيدة أو الإيمان الصحيح، والعبادات، والأخلاق، وهذه الدعائم تكوّن الفرد المؤمن، وتكفل من خلال المعاملات بناء صرح المجتمع القوي، وهذا هو المراد بالفقه الأكبر في منهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

فمن أخلَّ بنظام التعامل الاقتصادي الإسلامي أو أهمله أو خالفه أو أهمل شرطاً، أو ضابطاً من شروطه وضوابطه، أو ساعد على هذا الإخلال، فهو ظالم لنفسه ولإخوانه، والله تعالى شنَّ الحرب على الظلمة وأعوانهم، وحرَّم وجرَّم أفعالهم ومساعيهم، فقال سبحانه فلوكلا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ اللّه [هود ١١٣/١١].

قال الإمام على رضي الله عنه: ((إن أفضل النـاس عنـد الله: مـن كان العمل بالحق أحب إليـه – وإن نقصـه وكرّثـه (١) – مـن البـاطل، وإن جر إليه فائدة وزاده (٢)).

<sup>(</sup>١) يقال: كُرُت عليه الغم: استد عليه وبلغ المشقة لديه .

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة، الخطبة (١٢٥) ص١٨٢، شرح د: صبحي الصالح.

بل إن هذا المسيء لنظام التعامل الذي يهز البنية الاقتصادية للأمة: هو خائن للله وللرسول وللأمة، قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنفال ٢٧/٨].

## التشريع والفقه والعقل

إن مصدر التشريع الإسلامي هو الله تعالى المتمثل بالقرآن والسنة، باتفاق جميع الفرق الإسلامية، وهو معنى الحاكمية لله لقوله تعالى: ﴿ إِن الْحُكُّمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ ﴾ [ الأعام ١٧٥٦] ﴿ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ ﴾ [الأبعام ٢/٢٦] ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف ٧/؛٥] ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالْمِينَ ﴾ [السعراء ١٩٢/٢٦]. وهذا يعني أن مصدر جميع الأحكام التشريعية (التكليفية والوضعية) هو الله تعالى، وليس المصدر هو البشر، والعلماء يقولون: ((لا حاكم إلا الله رب العالمين)). وإنما مهمة الجحتهد في الإسلام تنحصر في الكشف عن الحكم الشرعي، واستنباط الحكم من صراحة النص أو دلالته، وليس له الحق في إنشاء الأحكام أو إبداعها، كما ليس للأمة بإجماعها إبداع حكم جديد في شرع الله ودينه، فسلطة التشريع لله تعالى، وهذا بخلاف القوانين الوضعية، فإن التشريع فيها لعقول الأمة، عن طريق ممثليها في جحالس الشعب أو النواب في الدول الديمقراطية لا الملكية، والتشريع عندهم له معنیان: عام و خاص.

أما التشريع بالمعنى العام: فهو وضع القواعد القانونية اللازمة لحكم العلاقات الاجتماعية بين الناس، بصرف النظر عن كون تلك القواعد قد نتجت عن مصدر من مصادر القاعدة القانوينة أو عن تفسير للقواعد القائمة.

وأما التشريع بالمعنى الخاص: فهو تعبير عن إرادة السلطة العامة، قُصد به وضع القواعد القانونية وإلزام الناس باحترامها. وهذا المعنى الخاص أكثر شيوعاً من المعنى العام، إذ هو المقصود من لفظ التشريع عند إطلاقه.

وهذه السلطة تعتمد في وضع القانون على نتاج العقل البشري وتفكيره.

أما في الإسلام: فلا يعد العقل مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي عند فقهاء الشريعة؛ لأنه لا يحقق العدالة والمثالية المطلوبتين في القانون ذاته، بل ولا الموضوعية الحيادية المحردة أحياناً، لأن العقول البشرية تتفاوت في إدراكها للأمور، وتختلف مقاييس الخير والشر في نظرها، ويقصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة، ولا تستطيع كشف ما يجيء به المستقبل من أحداث، كما أنها ليست معصومة من الاندفاع وراء الشهوات والنزوات. ثم إن نتاج القوانين الوضعية لا يقوم – بتصريح فقهاء القانون – على أساس من الدين والأخلاق، وإنما مهمتها إقرار ما عليه واقع المعاملات في المجتمع، سواء أكانت حقاً أم باطلاً، عدلاً أم ظلماً، يقره الدين أو الخلق أو لا يقرانه، لذلك كانت القوانين

قاصرة دائماً عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرار، مما يُحوج القانونيين إلى كثرة تغييرها وتبديلها، أو تعديلها وإصلاح الناقص فيها، بعد زمن قصير من إصدارها.

إن الذين يهرولون أو يتراكضون للقول بتجديد الفقه الإسلامي، إنما يتأثرون بصنع رجال القانون الوضعي، بحسن نية، أو سوء نية، أو جهل، كما يتأثرون بكتابات المستشرقين ودعاويهم التجديدية لهذا الفقه، وهم لا يريدون إلا هدم الشريعة والفقه، والاستغناء عنه، وجعل الأحكام الشرعية المعمول بها على مدى أربعة عشر قرنا عرضة للتبديل والتغيير، أو النسخ والإلغاء. فهي كلمة حق في الظاهر، يُراد بها باطل في الواقع، مظهرين الغيرة والشفقة على أوضاع المسلمين، وأوضاع تخلف العالم الإسلامي ليس منشؤها العمل بالشريعة الإسلامية، فإنها أهملت كيداً وعدواناً، وعملوا بالقوانين الغربية والشرقية، وجربوا الأنظمة المستوردة من رأسمالية وديمقراطية واشتراكية، وهم ما يزالون على موقفهم، يراوحون

ونحن مع التحديد في الإطار الممكن المسموح به شرعاً، ولسنا سائرين في مظلة استبعاد الشريعة شيئاً فشيئاً، والعمل بالأهواء والنزوات الطائشة.

ويؤسفني أن أصرح دُون بحاملة أن بعض حاملي لواء التجديد المعاصر أغلبهم تتلمذوا في الغرب، ومعرفتهم بالإسلام سطحية، ويغلب عليهم الجهل، وهم نظريون لا عمليون، ويناقضون أنفسهم، ويصادمون نصوص الشريعة المطهرة، الواضحة في القرآن والسنة فهم مشبوهون أو جهلة، والمخلص منهم قليل.

نعم، إن موكب التجديد الموضوعي المقبول، له ضوابطه وقواعده وقيوده وأصوله، ومن ثمرة الدعوة إلى هذا التجديد: التمييز بين الشريعة والفقه.

أما الشريعة الإسلامية: فهي مجموعة الأحكام الآمرة أو الناهية التي تضمنها القرآن الكريم والحديث النبوي الثابت. وهذه الفئة لا تقبل التغيير والتبديل أو التحديد، أو النسخ أو الإلغاء، أو التقييد دون دليل معتد به أو برهان مقبول شرعاً.

وأما الفقه الإسلامي: فهو بحسب تعريف علماء أصول الفقه: العلمُ بالأحكام الشرعية العملية المكتسبُ من أدلتها التفصيلية. أي أدلة أو مصادر الاستنباط من قرآن وسنة وإجماع وقياس، واستحسان واستصلاح، وعرف، وقول صحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، واستصحاب، ونحوها.

وبعبارة أخرى: هو ذلك العمل العقلي الفني الذي يقوم به الفقهاء لتفسير الشريعة الإسلامية الغراء، وفهم مرامي نصوصها، وحسن تطبيقها<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>٣) موسوعة الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد عبد المنعم الجمال: ص٧٥ .

إن الدعوة لتحديد الفقه الإسلامي مقبولة ضمن إطار معين، وبقيود وضوابط محددة. ولا تقبل هذه الدعوة على إطلاقها، فبعض أحكام الفقه غير الصالحة لعصرنا يمكن تجديده.

## الحاجة إلى التجديد ومداه:

الناس بحسب طبائعهم وتطلعاتهم يحبّون التجديد، ويعشقون كل جديد، ويسيرون وراء الجحدّدين، وهذا حسّ شائع وغالب بين الشباب والجيل المعاصر، حيث إنهم مولعون بالحديث وترك القديم.

وإني معهم في الحدود المقبولة شرعاً وعقلاً وعُرفاً، فإنَ نزع الناس عن عاداتهم وأعرافهم ومسلَّماتهم أمر صعب ليس بالهين، وفيه حرج عظيم، وعُسر شديد، والولع بالجديد في نطاق الشريعة الإلهية غير وارد من حيث المبدأ، لكن إذا كان العرف فاسداً أو مصادماً لأحكام الشريعة والدين، فلا بد من استئصاله. والعمل على تخليص الناس منه، و حملهم على الحكم الشرعي الأصلي؛ لأن مصادمة السريعة معناه الوقوع في الأذى والضرر، والإخلال بموازين الشريعة العامة التي أوضحتها في موضوع: (مشتملات الشريعة) السابق.

أما إذا لم يصادم العرف نصاً شرعياً، فلا مانع من تجديد الحكم السابق المبني عليه، والأحذ بمقتضى عرف جديد، يحقق مصلحة الناس في التعامل.

وأما الحاجمة إلى التجديد: فتبرز فيما إذا ترتب على تطبيقها الحكم الشرعي الفقهي حرج شديد، أو مشقة، أو مضايقة، ويكون

التحديد مطلوباً إعمالاً لمبدأ دفع الحرج في الإسسلام، وللقاعدة الشرعية الكلية: ((المشقة تجلب التيسير)) و ((إذا ضاق الأمر اتسع))، و كذلك إذا كان الحكم الفقهي بحافياً لمقتضى المصلحة والواقع، وكانت المصلحة من حنس المصالح المعتبرة شرعاً، ومراعاة مقصود الشارع، بحفظ الدين أو العقل، أو العرض، أو المال، فيكون التحديد سائغاً، إعمالاً لمقتضى المصلحة، وعملاً بمقتضى مبدأ اليسر والسماحة الذي قام عليه التشريع الإسلامي.

ويتعيّن التجديد إذا كانت المسألة حديثة النشمأة، ليس فيها نـص ولا اجتهاد معتد، وما أكثر المسائل والقضايا الطارئة في ظروف عصرنا في المسائل الطبية، وفي المعاملات الشائعة، والاتفاقات المعقودة في العقود المدنية، أو التجارية، أو حتى عقود الزواج والشروط الجعلية فيها التي لا تصادم مقتضى العقد، أو حكم الشرع، وفيها مصلحة لأحد العاقدين، أو غرض صحيح أو منفعة لمن اشترطها، فيعمل بها في ترجيح الناظر أو الجمتهد، ولا غضاضـة في مخالفـة بعـض الفقهاء الذين لا يجيزون الأخذ بهذه الشروط، أخــذاً بـرأي متـأخري الحنابلة (ابن تيمية وابن القيم) القائلين بأن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة، وهو يتفق مع المبدأ القانوني المعروف بحريــة أو سلطان الإرادة، وأخذاً عقتضى العرف الصحيح الذي لا يصادم الشريعة، ومقتضى المصلحة التي يترتب عليها جلب المنافع، ودفع المضارّ والمفاسد، تحقيقاً لمقاصد الشريعة والشارع. كما لا مانع لدي، وهو الموافق لدقة النظر في حقيقة الحكم من تغيير المراد بالمصطلح الفقهي أو المصطلح الشائع، وتجديد النظرة إلى الواقعة إذا كانت غير موجودة في عهد نزول الوحي، وليست معروفة في الوسط القائم بين الناس، مثل كلمة (التصوير) فإن المراد بها حين نزول القرآن وفي العهد النبوي: هو التصوير الجحسد أو الجحسم، والذي له ظل من صورة الحيوان أو الإنسان، أما التصوير الخيالي الحديث (أو الفوتوغرافي) فليس مراداً أصلاً من الكلمة التي يقصد بها الإنشاء والإبداع، مثل قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّـذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران ٦/٣]. أو يراد بها مضاهاة أو محاكاة خلق الله، مثل التماثيل أو كل ما له أثر مادي بارز، كعمل القطع الفنية أو اللوحات أو التطريز على صور مطبوعة وإبرازها أو شغل الإبرة، بحيث يصير لها ظل، فهذه هي الحرام قطعاً ما عدا لُعب الأطفال، ولا يقبل ادعاء حلها لتعلق النص بها، ولا ادعاء الحل لتطور العقل البشري، والبعد عن تعظيم الأصنام والأوثان، وهذا منافٍ للواقع، فإن الوثنية ما تـزال قائمة في إفريقية، وبعض بلدان آسيا من أتباع البوذية أو الهندوسية، فقد شاهدت طقوسهم وعباداتهم، فهي بحرد تعظيم للتماثيل والقبـور (الفارغة) والصور الجحسمة، كما أن بعض أتباع ديانة أهل الكتاب لا تخرج عباداتهم عن تعظيم وتقديس التماثيل لبعض الأنبياء أو القديسين.

ومن أمثلة تغيير المصطلح: قول الاقتصاديين بـأن الفـائدة المصرفية ليست ربا، وإنما هي ثمن مشروع للتضحم، أي إنها تعويض مشـروع عن فارق سعر العملة نتيجة التضخم بين وقت الاقتراض ووقت الأداء، وهذا غير واقعي، فأي قرض من المصارف الربوية ينص فيه على نسبة الفائدة، بغض النظر عن التضخم أو ثبات قيمة النقود أو انخفاضها، ويجب سدادها ولا تحسم هذه الفائدة (لا تخصم) عند تزايد قيمة النقود، والربا والفائدة بمعنى واحد، وهو الزيادة في العوض من غير مقابل، ثم إن الربا عند الاقتصاديين من أقوى عوامل تناقص القيمة الشرائية، والفائدة من وجهة النظر الإسلامية، اقتضاء التعويض ممن لم يتسبب فيه.

ومن أمثلة تجديد المصطلح: ما يحاوله بعض رحال القانون، من تسمية عقد التأمين – العقد الاحتمالي بأنه ((عقد الضمان أي إنه ضمان، وتعويض، ووقاية من خسائر الأخطار الاحتمالية المقدرة)). ويصح هذا التأويل إذا قلنا بأن عقد الضمان يقوم على أساس التعاون بين مجموعة من الناس، يملك كل منهم ما يفيض عن تخصيصه بعض أمواله الدورية وإباحة بعض المال لتغطية التزامات معينة لترميم المخاطر والأضرار، وله الحق في عائد استثماره، بعد ترميم أخطار أو أضرار الكوارث التي يتعرض لها واحد منهم.

أما شركات التأمين أو الضمان: فهي شيء آخر، فهي تعتمد على وجود عقد معاوضة بين المؤمن والمستأمن، أو الضامن والمضمون، فهو من العقود التبادلية الملزمة للحانبين، المستأمن ملزم باداء الأقساط، والمؤمن ملزم بتعويض الخسائر، فالقسط يقابل الأمان،

وهذا العقد قائم على الاحتمال والغرر في وقوع الضرر: حجمه وتاريخه، وتربح هذه الشركة كل ما يفيض عن تغطية أخطار الحوادث المحوادث المحانع والمغرق والانفحار للمصانع ومصافي وأبار النفط وآبار الغاز الطبيعي والمستودعات والمخازن والمنازل وغيرها.. وخسائر نقل البضائع في البر والبحر والجو والتي تتعرض لها البضائع أثناء عملية الشحن والنقل والتفريغ، والضمان على الحياة أو قيمة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان في حياته. ولااعتبار للتراضي، لأنه يصادم نظام الشريعة الذي يمنع من الغرر وينهى عنه.

إن تسمية هذا العقد بأنه عقد ضمان أو تضمين وأخذ الأجرعلى عملية الضمان، لا يغير من حقيقة هذا العقد، وأنه عقد احتمالي بصريح نصوص القوانين المدنية، كما أن عقد الضمان عند المسوِّغين له هنو عقد وقائي، يضمن جماعياً قيمة خسائر الأخطار المحتملة والمقدرة، وهذه مغالطة من نوع آخر، يتضح منه الوقوع في الغرر المنهي عنه شرعاً.

والتجديد سائغ في إيجاد البدائل الإسلامية للمصارف الإسلامية في تطوير النظرة إلى بعض أنواع المعاملات، كالانتقال من المضاربة الخاصة أو المقيدة إلى المضاربة المشتركة، والأخذ بنظرية الشركة المتناقصة، وتمكين المصرف من الاشتغال بأموال المودعين المستثمرين، مع بعض أمواله، بإذن رب المال أو المودع المستثمر، والأحذ بنظرية

الاستصناع الموازي والسَّلَم الموازي، بحيث يتمكن الصانع أو المسلم إليه من إبرام عقد استصناع آخر أو عقد سلَم آخر، يتفق مع العقد الأصلي في الأوصاف والشروط وتاريخ التسليم أو السداد، والأخذ بحكم المرابحة للآمر بالشراء التي قررها الإمام الشافعي، فيتمكن المشتري من تحقيق مصلحته، ويكون للمصرف حق الربح بضميمة مبلغ مقطوع، أو بالنسبة على أصل رأس المال والتكاليف التي تحملها البائع زيادة على ما دفعه فعلاً ثمناً للمبيع.

## الثوابت والمتغيرات:

الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي اشتملت على أحكام ثابتة لا تتغير، وأحكام قابلة للتغير والتطور، تحقيقاً لمبدأ مرونة الشريعة، وإعمالاً لعقول علماء الأمة، وانسجاماً مع تغير الأعراف والمصالح، ووفاءً بحاجات الناس، لتصبح الشريعة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان.

أما ثوابت الأحكام: فهي الأحكام الأساسية المتعلقة بأصول الشريعة أو مبادئها العامة كالعدل والحرية، أو المقررة لغايات تشريعية كبرى تمس كيان الفرد، أو كيان المحتمع، أو لحماية مصالح جوهرية، تكفل بقاء الأمة وديمومتها واستمرار وجودها إلى يوم القيامة، أو تضمن سلامة الحفاظ على مصالح الدنيا والآخرة، وتمنع الضرر والنزاع، وتحقق الاستقرار، وتحفظ هيبة الأمة، وتصلح بها أحوال الناس.

وهي مقررة بنصوص شرعية آمرة أو ناهية، وتشمل أحكام أصول الفرائض الدينية أو العبادات، وأحكام الأسرة الجذرية، وأصول المعاملات والمؤيدات الشرعية المدنية أو الجنائية، وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها في الداخل والخارج.

أما أحكام العبادات: فهي ذات غرض ديني بحـت، أو تهذيبي، أو اجتماعي، فلا يصح تغيير أعداد وأحوال الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة، لأنها شرعت بقصد تعبدي، وتظل مطلوبة على النحو الذي شرعه الشارع. لكن يصح تغيير بعض كيفيات العبادة كأداء الصلاة في وسائل النقل الحديثة من طائرة أو سيارة، أو في القمر الصناعي أو المحطة الفضائية، على النحو الممكن من غير قيام ولا اتحاه نحو القبلة، ولا داعي إطلاقاً لصلاة الظهر عقب صلاة الجمعة في أي بلد، ويمكن التوسع في القول بعدم إفطار الصائم على النحو الذي قرره بحميع الفقه الإسلامي في جدة في بيان المفطرات وأعذار الصائمين، وكذلك أداء مناسك الحج يمكن التيسير فيها على الحجاج بسبب مشقة الزحام، ولا سيما في أوقات رمي الجمرات، ويؤخذ في أحكام الزكاة بما توصلت إليه ندوات هيئة الزكاة المعاصرة في الكويت، ومساعدة الفقراء والمساكين من طريق تأسيس مصحات أو مراكز طبية مملوكة لجماعة من الفقراء والمساكين، والإنفاق على أنشطة جمعيات اجتماعية أو تعليمية، تشرف على مصالح الفقراء أو طلاب العلم، أو بناء بعض البيوت السكنية للفقراء، من أموال الزكاة.

وفي الطهارات: يؤخذ فيها بما فيه تسامح وتيسير، دون إعنات أو تشديد، ولا يطلب من المتيمم إعادة الصلاة ما دام تيممه مشروعاً، ولو كان الجرح في أعضاء التيمم، وكذلك فيما يتعلق بمسافة السفر المبيح لقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين، ومثله المسمح على الخفين، والأخذ بما يقرره الأطباء الثقات في تحديد نوع دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، وما عداه طهر، وتنتهي مشكلة النساء وحيرتهن في هذا الموضوع، ولا ينقض الوضوء بلمس المرأة إذا كان عرضاً، أو عمداً دون إثارة أو شهوة، فقد يكون التلذذ باللمس، وفي الأطعمة والذبائح والصيد: لا يصح تحاوز أصول الذبح الشرعي، ويصح الأكل من ذبائح أهل الكتاب، ويتوسع في مسألة الذبح الآلي للتيسير بشرط كون المذبوح فيه حياة مستقرة. ولا تؤكل ذبائح المشركين كالهنود والبوذيين والمرتدين وفي الصيد يمكن القول بجوازه بالرصاص المعروف، لأنه ينطلق بسرعة ويجرح ويخدش.

وفي أحكام الزِّينة: لا يتسامح بلبس الحرير والذهب والفضة للرجال، إذ لا حاجة لهم فيه، وتغتفر مواضع الضرورة أو الحاجة كلبس الحرير في الجرب أو لمعالجة حكة جلدية أو كان قليلاً في حاشية ثوب مشلاً، ولا مانع من استعمال الذهب أو الفضة لشد الأسنان أو تغليفها، ويستعاض بالبلاتين عن الذهب لعدم ورود النص الحاظر فيه، ولا ضير في طلاء الأشياء بالذهب أو الفضة إذا كانت المادة قليلة عرفاً.

وفي الشربة: يمنع كل ضار من مسكرات ومخدرات إلا لضرورة كاستعمال البنج في التخدير، أو كان الشيء قليلاً لإصلاح الطعام، كإضافة القليل من حوزة الطيب للبهارات (التوابل).

وتمنع القباب على القبور، ويكره تجصيصها والكتابة عليها، وإعلاؤها أكثر من شبر واحد، ولا مانع من الصلاة على الميت الغائب.

وتمنع النذور لأصحاب القبور، أو الصلاة في المقابر أو بناء المساحد في المقابر، للنهي عن ذلك، ولا بد في النذر واليمين والطلاق من التلفظ به، و لاينعقد ذلك بالنية أو حديث النفس.

وأما أحكام الأسرة (أو الأحوال الشخصية): فلا يجوز المساس فيها بنظام التعاقد الشرعي بإيجاب وقبول، في مجلس واحد، وبحضور شاهدين عدلين، ولا بالطلاق فهو حق للرجل، إلا إذا فوض المرأة بتطليق نفسها، في الحال، أو في المآل (المستقبل). ويمكن الإفتاء بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، ولا حاجة للإشهاد عليه أو على الرجعة، ولا يقبل القول بعدم وقوع الطلاق حال الحيض أو الحمل، وإن كان الطلاق في الحيض أو الحمل، وإن كان الطلاق في الحيض أو الخيض أو أبين النبوية).

ولا مانع من الشروط الجعلية التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، مما له فيه غرض، كعدم السفر بالمرأة أو ترك إخراجها من دارها، أوتنازل امرأة عن حقها في المبيت، أو ألا يتوظف الزوج، أو

ألا يتزوج عليها امرأة أخرى. أما اشتراط تطليق ضرّتها (الزوجة الأخرى) فهو شرط صحيح، لكن لا يلزم النزوج الوفاء به، فإن لم يف، كان للزوجة الحق في طلب فسخ الزواج.

ولا مانع من اشتراط الرجل كون المرأة بكراً أو جميلة أو متعلمة أو خالية من العيوب التي لا يثبت فيها الخيار في فسخ العقد، كالعمى والخرس والعرج ونحوها.

ولا يصح ما يسمى بالزواج المدنى (الزواج المسجل عند بعض أجهزة الدولة، دون ولي ولا حضور شاهدين) ولا الزواج المؤقت أو زواج المتعة، لأنه حتى عند القائلين بمشروعيته، وهم الشيعة الإمامية: لا تطبق فيه الشروط التي يقررونها، من ثبوت نسب الحمل، والإلـزام بالعدة ونحو ذلك.

ويصح ما سمي حديثاً بزواج المسيار: وهو الزواج من امرأة ثانية مع تنازل المرأة عن حقها في المبيت العادل المنظم، والنفقة، ولكنه لا يحقق غالباً مقاضد الزواج، فيكون مكروهاً.

ولا يتسامح بالزواج في العدة، أو الجمع بين الأختين وسائر المحارم، ولا زواج الصغير بغير موافقة الولي العدل، ومن غير مراعاة مصلحة المعقود لـه، فإن حرمة المحارم مطلقة، والمساس بحق زوج سابق مقرر شرعاً.

ويصح الزواج بالمرأة الكتابية (اليهودية والنصرانية) مع بقائها على دينها، مع الكراهة، كما يصح أن تظهر المرأة المسلمة أمام غير المسلمة كما تظهر أمام محارمها بستر ما بين السرَّة والركبة، كما يقول الحنابلة.

ويبطل الزواج بالمشركات كالهندبات واليابانيات والبوذيات والشيوعيات، ونحوهن ممن لا تدين بدين سماوي.

ولا مانع من إخفاء الزواج وستره (زواج السر) إذا سجّل لـدى الحكومة، وإن كان مكروهاً عند فقهاء المالكية.

ولا يجوز تغيير نظام الإرث الشرعي، ومنه تسوية المرأة بالرجل في الميراث، لأن النصوص الشرعية فيه قطعية وواضحة، ويبطل كـل مـا يخالفه.

وأما أصول المعاملات: فلا يجوز تجاوزها، كالتراضي في العقود، والوفاء بالعقود، والتزام كل طرف بما وجب عليه، وضمان الضرر المترتب على الآخرين، بفعل الشخص، والتقيد بالشروط الشرعية، وعدم مخالفة النواهي، وحماية الحقوق، وسد ذرائع الفساد، ومنع التعسف في استعمال الحق في علاقات الجوار ونحوها، وسريان الإقرار على نفس المقر دون غيره.

ولا مانع من التحديد في أوضاع المعاملات عرفاً إذا لم تخالف مقتضى العقد، ولا أصول الشرع، وآل العرف إلى ترك المنازعات، كاشتراط المنفعة الزائدة لأحد المتعاقدين، كالبقاء في المبيع مدة بعد البيع، أو ضمان الإصلاح الجحاني لسلعة مدة من الزمان إذا لم يكن هناك كسر في المبيع، أو اشتراك البيع والإيجار، واجتماع الشركة والإجارة، عملاً برأي الجمهور، وتحديد نسبة معلومة من الربح عملاً

برأي الحنابلة، وليست قدراً مقطوعاً، أو بيع العربون، وإباحته، إذا نكل المشتري عن البيع، وأخذ أحد الشركاء أجراً أو راتباً شهرياً مقابل خبرته وإدارته، ثم أخذ نصيبه من الربح . مقدار حصته من رأسمال الشركة.

وأما الجنايات والجرائم: فيسأل كل مكلف (بالغ عاقل) عن أعماله، ولا يؤاخذ بريء بذنب غيره، ولا تهمل العقوبات الشرعية (المقدرة)، ولا يجوز العفو عنها أو إسقاطها، فهي مؤيد جزائي كالمؤيد المدني ببطلان العقد أو فساده، يراد به حماية أحكام الشريعة الأصلية من الإهمال، أو التعديل، أو العبث بها، ويضمن المتعدي أو المقصر فعله، ويمكن المصالحة على مقدار الدية في وقتنا، لأن تحصيل مئة ناقة ليس أمراً سهلاً، فيلجأ إلى الصلح.

وأما العلاقات مع غير المسلمين: فهي تقوم على أساس من المعاهدات لإشاعة الأمن والسلم والاستقرار على أي نحو من التعاهد، ويبقى الجهاد مفروضاً لردِّ العدوان، وحماية المستضعفين، ودفع الأذى عن الدعاة القائمين، بنشر الدعوة الإسلامية، ولكن لا يحل إقرار الغاصب لبلادنا وأراضينا على غصبه، ويجب التعاون على طرده أو التصالح معه على العيش المشترك بسلام وأمان وعهد دائم.

وفي وسائل الإثبات: كالإقرار والشهادة واليمين والقرائن القطعية، يعمل بها، كما يعمل بالشاهد واليمين، ولا مانع من تحليف الخصم

با لله أو على القرآن أمام القاضي على أن يقول الحق، وتلتزم وسائل الإثبات المقررة في الجنايات والحدود، مراعاة لشدتها وقسوتها.

ولا يضرب المتهم لانــتزاع الإقرار منه، ولا يســجن غير المتهـم، ويجوز الحبس للتهمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا مانع من التَّعزير بالغرامات المالية، أو بالإتلاف أو بالتمليك أو بالتغيير.

ويجوز للحاكم العفو في دائرة العقوبات التعزيرية حسبما يرى من المصلحة، لأنّ العقاب شُرع زاجراً لا مهلكاً، وللإصلاح لا للتشفّي أو الإساءة لكرامة الإنسان.

ومن القرائن المعتبرة في تقديري: البصمات الوراثية وتحليلها في المخابر التي تعد نتائجها قطعية تفوق الـ ٩٩٪، فتصلح لإثبات النسب، وهي أقوى أثراً من القيافة، أما البصمات الجنائية فهي أيضاً قرينة يمكن اعتمادها في الكشف عن الجريمة، ومنها القيافة (إثبات النسب بتشابه تقاطيع الأرجل أو الأيدي).

### قاعدة " تغير الأحكام بتغير الأزمان ":

ليست هذه القاعدة على إطلاقها بالاتفاق، وإنما يعمل بها في نطاق الأحكام الاجتهادية الفقهية المعتمدة على القياس أو دواعي المصلحة المتفقة مع مصالح أو مقاصد الشريعة، أو العرف المتغير لتغير وجه المصلحة.

قال ابن القيم: حيثما وجدت المصلحة أو وجدت أمارات العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله ودينه (<sup>1)</sup>.

وقال أيضاً قولته المشهورة في فصل " تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" مقرراً كون الشريعة مبنية على مصالح العباد:

إن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل(٥).

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله:

((كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام، وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية في السياسة السّرعية: ص١١، مطبعة السنة المحمدية.

 <sup>(</sup>٥) أعلام الموقعين ١٤/٣، ط محيى الدين عبد الحميد .

زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به، أخذاً من قواعد مذهبه)(٦).

وقال الشهاب القرافي: ((الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين)(٢).

وعوامل التغير (تغير الزمان) نوعان: فساد وتطور (١٠): أي فساد الأخلاق العامة أو فساد الزمان وأهله، وتطور الأحوال التنظيمية المحققة لمقصد الشريعة.

فمن أمثلة التغير لضرورة وفساد: تضمين الأجير المشترك: فإن الأصل هو أنه أمين، لا يضمن بالتعدي، أو بالتقصير أو الإهمال، ولكن الصحابة والفقهاء قرروا ضمانه، نظراً لكثرة الادعاء بهلاك ما في يده، ومحافظة على أموال الناس.

ومنها: منع النساء الشابات من حضور المساحد لصلاة الجماعة، بخلاف ما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، نظراً لفساد الأخلاق وانتشار الفساد.

ومنها ما أفتى به فقهاء الحنفية بمنع الزوج من السفر بزوجته، وإن أوفاها المهر المعجل، لفساد الزمان، وأفتوا أيضاً بعدم تصديق المرأة

<sup>(</sup>٦) رسائل ابن عابدين: ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٧) الفروق، الفرق ٢٨، ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٨) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء: ص ١١٩ ومابعدها، ف ٥٥٠–٥٥٠ .

بعد الدخول بها، بأنها لم تقبض المشروط تعجيله من المهر، مع أنها منكرة للقبض، والقاعدة: أن القول قول المنكر بيمينه، وقد تركت هذه القاعدة هنا، لأن المرأة في العادة لا تسلم نفسها قبل قبض المعجل (٩).

### ومن أمثلة تغير الزمان:

-أفتى المتأخرون من العلماء بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والإمامة والأذان وسائر الطاعات، ومن صلاة وصوم وحج، فهو حكم خولف فيه ما كان مقرراً عند العلماء، ومنهم أئمة الحنفية، نظراً لتغير الزمان، وانقطاع عطايا المعلمين وأصحاب الشعائر الدينية، من بيت المال، فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من زراعة أو تجارة أو صناعة، لزم ضياع القرآن وإهمال تلك الشعائر.

-عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة: فإن أبا يوسف ومحمد قررا أنه لا بد من تزكية الشهود (أي إظهار عدالة الشاهد وصلاحيته للشهادة بواسطة ثقة) للمحافظة على حقوق الناس وعدم ضياعها، علماً بأنه مخالف لما قرره الإمام أبو حنيفة: من أنه يكتفى بظاهر العدالة، فيما عدا الحدود والقصاص، ولم يشترط التزكية، بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة، لأنه كان في الزمن الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فنظراً لتغير الزمان وفشو الكذب، أفتى الصاحبان عما يخالف رأي الإمام، نزولاً تحت وطأة العرف.

<sup>(</sup>٩) رسائل ابن عابدين ١٢٦/٢ .

- تحقق الإكراه من غير السلطان: كان أبو حنيفة رحمه الله يفتى بأنه لا يتحقق الإكراه من غير السلطان، نظراً لما شاهده في عصره من أن المنعة والقوة لم تكن لغير السلطان. ونظراً لفساد الزمان وتغير الحال وظهور الظلمة، فإن الصاحبين أفتيا بتحقق الإكراه من غيرالسلطان، بناء على ما شاهداه في زمانهما.

-أخذ زكاة الأراضي وهو العشر من المستأجر دون المؤجر: أفتى به الصاحبان لأنه أحسن للزمان، وأكثر فائدة، وأعظم جدوى بالنسبة للفقراء، ولأن الزكاة تؤخذ من الزرع، فتتبع مالك الزرع وهو المستأجر: هذا.. أن أبا حنيفة كان يرى العشر على المؤجر، لأن الزكاة مؤنة الملك، وملك الأرض للمستأجر.

هذه الأمثلة ونحوها كبيع الوفاء (١٠٠)، ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث وقدر الماء، والإعفاء عن طين الشارع للضرورة، اختلفت أحكامها لاختلاف عادات أهل الزمان وأحوالهم، وقد صرح فقهاء الحنفية بأن: ((هذا اختلاف عصر وأوان، لا اختلاف حجة وبرهان)).

ويلاحظ أن تغير الأحكام بسبب العرف مبني في الغالب على مراعاة الحاجة والمصلحة، ودفع الحرج والمشقة، وبقصد التيسير في

<sup>(</sup>١٠) يبع الوفاء: هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقاراً، على أنه متى وفي الثمن، استرد العقار .

أداء التكاليف الشرعية، والواقع أن التغير ليس من صميم تغير العرف، بل بسبب تغير المصالح، فهو تطبيق لمبدأ المصالح المرسلة (١١).

ومن أمثلة تغير الأحكام بسبب التطور: الاكتفاء في العصر الحاضر بعد إحداث نظام السجلات العقارية، بذكر رقم المحضر العقاري، بدلاً من ذكر حدود العقار من الجهات الأربع، وافتراض حصول تسليم المبيع وهو العقار إلى المشتري، بمجرد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، فتنتقل تبعة ضمان هلاك المبيع بالتسجيل، ويصبح التسجيل له حكم التسليم الفعلي. كما أن القانون الوضعي اعتبر التسجيل قرينة على انتقال الملكية في العقارات، ولا تنتقل من وجهة نظر القانون إلا بالتسجيل في السجل العقاري، لا بالإيجاب والقبول الحاصلين بين العاقدين، إنهاءً للمنازعات، وسداً لباب شهادات الزور، وتوفيراً لوقت القضاة.

### تغير الاجتهاد:

والمبدأ العام أنه يجوز للمجتهد تغيير اجتهاده، والرجوع عن قول قاله سابقاً، سواء بسبب تغير المصلحة أو العرف، أو الاطلاع على دليل جديد لم يكن قد اطلع عليه في الماضي، لأن مناط الاجتهاد هو الدليل، فمتى ظفر المجتهد به، وجب عليه الأخذ بموجبه، لظهور ما هو أولى بالأخذ به، مما كان قد أخذ به، ولأنه أقرب إلى الحق

<sup>(</sup>١١) الأستاذ الزرقاء، المرجع السابق: ف ٥٥٣ .

والصواب (۱۲). ولأن الأحكام مرتبطة بالمصالح، والمصالح تتغير وتتبدل بتبدل الأحوال والأزمان والعادات.

وقد غيَّر التابعون حكم التسعير، فبعد أن كان غير جائز في العهد النبوي، لعدم وجود مسوع له، لأن ارتفاع السعر كان بسبب قلة العرض وكثرة الطلب، ولم يكن بسبب حشع التجار وأطماعهم، فلما صار ارتفاع السعر بسبب من التجار، جاز التسعير، لوجود مسوع له.

وأجاز الإمام أحمد، رحمه الله، تخصيص بعض الأولاد بالهبة في حال الحياة، خلافاً للمقرر في السنة النبوية من المنع والنهبي بسبب ترك العدل، وذلك لمعنى حديد يقتضي العطاء، مثل زيادة الحاجة، أو لزمانة، أو عمى أو اشتغال بطلب العلم.

ومنع القاضي شريح وغيره من التابعين قبول شهادة الأبناء للآباء، بسبب التهمة وظهور التزوير والمحاباة في الشهادة، وكان ذلك سائغا قبل ذلك، حتى عند الإمام علي، في قصة تقديم شهادة ابنه الحسن في مسألة الدرع التي دعاها يهودي.

## أهلية المجدد:

قد يحاول بعض الأشخاص ممن لا صلة لهم بالاجتهاد أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، من ادعاء الاجتهاد والتجديد، وزعم

<sup>(</sup>١٢) إرشاد الفحول للشوكابي رحمه الله: ص ٢٣٢ .

القدرة على تبديل الأحكام، بقراءة عابرة أو غير متأنية لبعض النصوص، أو لتقدير وجود مصلحة لا تتفق مع جنس المصالح التي أناط الشرع الحكم بها، من الحفاظ على الدين، أو النفس، أو العقل، أو العرض، أو المال.

ومنطلق هؤلاء إظهار الرغبة في التجديد، لتقدم الأمة وجعلها في مصاف الأمم الأخرى، ونُسَوا أن التقدم ليس بالعبث في الأحكام الشرعية، أو الإتيان بما يخالف النص أو يتخطاه، وإنما هو بإرادة الدولة وتخطيطها، فقد تقدمت اليابان في مدة خمسين سنة، وأصبحت تنافس الغرب والشرق بتقنيتها العالية والدقيقة، بل فاقت أوروبة وأمريكة في هذا الجال.

وهؤلاء الدخلاء كثيرون، منهم الصحفيون، وبعض رجال العلم والأدب، وأهل التخصص بعلوم غير شرعية كالأطباء والمهندسين وأساتذة العلوم التطبيقية والنظرية.

ويعرف بعض هؤلاء بمدرسة الحداثة أو الحداثيين(١٣)، وقد قرأت وسمعت بعضهم في بعض المؤتمرات كالمؤتمر العالي الشاني للفكر

<sup>(</sup>١٣) مثل د: نصر أبو زيد الذي حكم عليه القضاء المصري بردته، ومثـل د: حسن حنفي الذي صرح في محاضرة في ألمانيا أمام الطـلاب الألمـان وبعـض المستشـرقين: إن القـرآن مثل البقالية (السوبر ماركت) تأخذ منه ماتشاء وتترك منه ماتشاء، فاستهجن الألمان منه هذه العبارة.

الإسلامي في استانبول عام(١٩٩٧م) يقول (١٩٠٠: إن النص الشرعي يجعل في آخر مراتب الاجتهاد، والتجديد وحريـة الاجتهاد يقتضيان مراعاة المصلحة أولاً، وإن كل ما يقال خلاف هذا مرفوض.

ومن اجتهادات بعض الصحفيين المضحكة: تفسير حد السرقة في آية هو السرق و السرق و السرق و السارق و السارق و السارق و السارق و إعطاؤه شيئاً من المال، كما يقال: " اقطعوا لسان الشاعر الفلاني" أي أعطوه مالاً.

ومن البدهي القول بأن التجديد أو الاجتهاد اختصاص دقيق جـداً ونادر، كبقية الاختصاصات، ولا يقبل من إنسان مهما عـلا قـدره أو اشتهر أن يقول في شيء لا اختصـاص لـه بـه، مثـل الطـب والهندسـة ونحوها.

وتقتضي طبيعة النظر في نصوص الشريعة ومقاصدها ومداركها أن يكون ذا مقدرة معينة أو ملكة اجتهادية، وأن يقبل الناس قوله، وهذا ما صرح به الغزالي حيث اشترط في المجتهد شرطين (١٥٠):

الأول – أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكّناً من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره.

الثاني- أن يكون عدلاً متجنباً للمعاصي القادحة في العدالة، وهذا

<sup>(</sup>١٤) وهو الدكتور حسن حنفي .

<sup>(</sup>١٥) المستصفى ١٠٢/٢.

الشرط لجواز الاعتماد على فتواه، فمن ليس عدلاً فلا تقبل فتواه، أما هو في نفسه فلا،، أي إن أخذه بالاجتهاد لنفسه لا يشترط له ذلك.

وقــال الشّــاطبي: "إنمــا تحصــل درجــة الاجتهــاد لمــن اتصــف بوصفين(١٦):

أحدهما- فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

والثاني- التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها.

ومن دقق النظر أدرك بوضوح تـام أن الاجتهـاد لا يسـتطيعه كـل أحد، وإنما الذي يستطيعه المجتهد، وله شروط ضرورية، ويمكن القـول بأنه يشترط في المجدد أو المجتهد الشروط التالية بإيجاز (١٧):

١-أن يعرف معاني آيات الأحكام المذكورة في القرآن الكريم لغة وشرعاً.

٢-أن يعرف أحاديث الأحكام لغة وشريعة.

٣ - معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة في بعسض الآيات
 والأحاديث.

٤ –أن يكون متمكناً من معرفة مسائل الإجماع ومواقعــه، حتــي لا يفتى بخلافه.

<sup>(</sup>١٦) الموافقات ٢/٥٠٨ .

<sup>(</sup>١٧) إرشاد الفحول للشوكاني: ص ٢٢٠ ومابعدها .

٥-أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص، ومصالح الناس، وأصول الشرع الكلية.

٦-أن يعلم علوم اللغة العربية، من لغة وصرف ومعان وبيان وأساليب.

٧-أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه، لأنه عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه.

٨-أن يدرك مقاصد الشريعة العامة (١٨) في وضع الأحكام، لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد.

### ما يقبل التجديد وما لا يقبله:

عرفنا أن أحكام الشريعة من عند الله تعالى، وهي مقررة في صريح القرآن الكريم، والسنة النبوية الثابتة، وأن أحكام الفقه صادرة عن المحتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي من مصادر معنية. أما

<sup>(</sup>١٨) مقاصد الشريعة: هي الغايات والأهداف التي تسرعت لها أو عندها الأحكام. وأما مبادئ الشريعة: فهي تلك المعاني العامة التي قررتها نصوص كلية، أو التي اجتهد في استخلاصها الفقهاء في العصور الإسلامية المتعاقبة من استقراء طرائف من النصوص المتناسبة. وأما روح الشريعة العامة:فهي هدي عام يتحلى من تقاريق جملة النصوص الشرعية ومقاصدها، ويلجأ إلى الاحتكام إليها عندما لا بكون نمة نص تفصيلي مباسر أو مبدأ شرعي مقرر، يستفاد منه في تفسير النصوص

النصوص الآمرة والناهية فلا تقبل التجديد والتغيير، لأنها ثوابت، ولا سيما في نطاق العقائد والعبادات في أصولها وكيفياتها، أما في فروعها وجزئياتها وتطبيقاتها المقررة فقهاً، فهي بحال للاجتهاد والتجديد.

وقد حدد الغزالي، رحمه الله، المجتهد فيه بأنه: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي (١٩). فخرج به ما لا مجال للاجتهاد فيه، مما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس والزكوات ونحوها فالأحكام الشرعية بالنسبة للتحديد أو الاجتهاد نوعان: ما يجوز الاجتهاد فيه، وما لا يجوز الاجتهاد فيه. (٢٠)

أما ما لا يجوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة (أوبالبداهمة) أو التي ثبتت بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، مثل وجوب الصلوات الخمس، والصيام، والزكاة، والحج، والشهادتين، وتحريم حرائم الزنا والسرقة والمحاربة وشرب الخمر والقتل، وعقوباتها المقدرة لها، مما هو معروف بآيات القرآن الكريم وسنة الرسول، عليه السلام، القولية أو العملية، ومنها كل العقوبات أو الكفارات المقدرة، فإنه لا مجال للاجتهاد فيها.

ففي قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاحْلِدُوا كُـلَّ واحِـدٍ مِنْهُما مِئَـةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور ٢/٢٤] لا يتأتي الاجتهاد في عدد الجلدات.

<sup>(</sup>١٩) الدليل القطعي : هو ماليس فيه احتمال آخر أصلاً غير المعنى المتبادر إلى الذهن فور سماعه.

 <sup>(</sup>۲۰) الإحكام للآمدي: ٣ص ١٤٠ ومابعدها، أصول الفقه للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف: ص ٢٥٠ ومابعدها، أصول الفقه للأستاذ الشيخ زكي الدين شعبان: ص ٢٣٠ .

وقوله سبحانه: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة ٢/٢] لا بينت السنة بحال للاجتهاد في المقصود من الصلاة أو الزكاة، بعد أن بينت السنة الفعلية المراد منهما، وكذلك تحريم الربا في آية ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبا ﴾ [البقرة ٢٧٥/٢] لا يجتهد في مبدأ التحريم، وقد أبانت السنة تحريمه في النقدين والمطعومات السنة.

وكذلك أحاديث الزكاة المتواترة مثل حديث: " من كذب عليًّ متعمداً فليتبيوًأ مقعده من النار" (٢١) لا مجال للاجتهاد فيها.

وأما التي يجوز الاجتهاد فيها: فهي الأحكام التي ورد فيها نص ظي الثبوت أو الدلالة أو ظني أحدهما، والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع، فإذا كان النص ظني الثبوت: كان مجال الاجتهاد فيه البحث في سنده وطريق وصوله إلينا، ودرجة رواته من العدالة والضبط، وفي ذلك يختلف تقدير المحتهدين للدليل، فبعضهم يأخذ به لاطمئنانه إلى ثبوته، وبعضهم يرفض الأخذ به لعدم اطمئنانه إلى روايته، مما يؤدي إلى اختلاف المجتهدين في كثير من أحكام الفقه العملية.

وإذا كان النـص.ظـني الدلالـة: كـان الاجتهـاد فيـه في البحـث في معرفة المعنى المراد من النص، وقوة دلالتـه علـى المعنـى، فر.كــا يكـون النص عاماً وقد يكون مطلقاً، ور.كما يرد بصيغة الأمــر أو النهــي، وقــد

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

يرشد الدليل إلى المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهما، وهذا كله مجال الاجتهاد، فربما يكون العام باقياً على عمومه، وربما يكون مخصصاً ببعض مدلوله، والمطلق قد يجري إلى إطلاقه، وقد يقيد، والأمر وإن كان في الأصل للوجوب، فربما يراد به الندب أو الإباحة، والنهي وإن كان حقيقة في التحريم، فأحياناً يصرف إلى الكراهة.. وهكذا.

والقواعد اللغوية العربية، ومقاصد الشريعة: هي الـتي يلجـأ إليهـا لـترجيح وجهـة عمـا عداهـا، ممـا يـؤدي إلى اختـلاف وجهــة نظـر المحتهدين، واختلاف الأحكام العملية تبعاً لها.

وإذا كانت الحادثة لا نص فيها ولا إجماع: فمجال الاجتهاد فيها هو البحث عن حكمها بأدلة عقلية، كالقياس أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة، أو العرف، أو الاستصحاب، ونحوها من الأدلة المختلف فيها، وهذا باب واسع للخلاف بين الفقهاء، أو للاختلاف بمعنى أدق.

والخلاصة: أنّ بحال الاجتهاد أمران: ما لا نسص فيه أصلاً، أو ما فيه نص غير قطعي، ولا يجري الاجتهاد في القطعيات، وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين، إذ " لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "(٢٢).

<sup>(</sup>٢٢) التلوين على التوضيح ١١٨/٢، الموافقات للشاطبي ١٥٥/٤ ومابعدها، أعلام الموقعين: ٢٦٠/٢، إرشاد الفحول للشوكاني: ص ٢٢٢.

وهذ الأصل أو القاعدة جارٍ ومقرر في القوانين الوضعية، فمتى كان القانون صريحاً فلا اجتهاد فيه، ولو كان مغايراً لروح العدل، والقضاة مكلفون بتنفيذاً حكامه، حسبما وردت، ولأن تفسيره يرجع إلى المشرع نفسه (٢٢)، و " لا مساغ للاجتهاد في موضع النص" كما تقدم.

## حكم الخروج عن دائرة الاجتهاد أو التجديد:

يتبين مما سبق أن أحكام الشريعة ثلاثة أنواع (٢٤):

1-النوع الأول: الأحكام اليقينية القطعية التي نقلت إلينا بالتواتر القطعي، بنقل الخلف عن السلف، حيلاً بعد حيل، من عهد النبوة إلى الآن، فلم يختص بعلمها الخاصة، بل اشترك في العلم بها العامة والخاصة، فكان العلم بأنها من دين الإسلام علماً ضرورياً لا يختلف فيه اثنان، وذلك كفرض الصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة، وحج بيت الله الحرام، وحرمة الزنا والربا، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وشرب الخمر، وأكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك مما هو معلوم، مثل حكم قتل المرتد.

وهذا النوع من الأحكام المعلومة من دين الإسلام بـالضرورة (أو البداهة) يختص بأمرين:

<sup>(</sup>٢٣) أصول الفقه للأستاذ خلاف: ص٢٥٩، وأصول الفقه للأستاذ الشيخ عبـد الوهـاب خلاف: ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢٤) بحث الأستاذ الشيخ الكبير عيسى منون شيخ كلية الشريعة بالأزهر، عن كتاب (الحرية الدينية في الإسلام)) للأستاذ الشيخ عبد المتعال الصعيدي : ص ٢٠-٢٣.

الأول- أن من أنكر أو جحد من المسلمين حكماً من هذه الأحكام من دين الإسلام بالضرورة، ولو بتأويل باطل، يكفر ويرتد عن دين الإسلام، لأنه بجحده هذا الحكم المعلوم قطعاً أنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كذّب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذّب الرسول عليه علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم.

والثاني- أن هذا النوع من الأحكام لا بحال للاجتهاد فيه ولا يتصور، لأن الاجتهاد استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي غير معلوم.

Y- النوع الثاني: أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلمين، لم يخالف فيها أحد، لكن اختص بالعلم بها الخاصة، دون العامة، ومن أمثلتها استحقاق بنت الأبن السلس مع البنت، وهذا النوع من الأحكام لا يجوز لجحتهد يأتي بعد الإجماع مخالفته، لأن خرق الإجماع حرام، إلا أنهم لم يتفقوا على تكفير المنكر لحكم من هذا النوع، والصحيح أنه لا يكفر، وإنما يأثم وفسق إن علم به، ولا يجوز العمل بخلافه.

٣ - النوع الثالث: أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت، ولذلك اختلفت أنظار الأئمة الجحتهدين في استنباطها، وتنوعت المذاهب، وليس في هذا الاختلاف في هذا النوع من الأحكام حرج، كما أنه ليس من الاختلاف المذموم المنهى عنه.

أولاً – لأنه وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وأقرهم عليه.

ثانياً - لأنه ضروري لا يمكن التغاضي عنه، لأن المجتهد إذا أفرغ وسعه واستنبط الحكم من الأدلة، واطمأنت نفسه إليه، لا يجوز له مخالفته اتباعاً لغيره.

وثالثاً للعتبرون على أن كل مكلف غير بحتهد، عما العباد، وقد اتفق الأثمة المعتبرون على أن كل مكلف غير بحتهد، عما الله بحتهد، عما أنه استنبطه أحد الأئمة المجتهدين، يخرج من عهدة التكليف، سواء قلنا: إن كل بحتهد مصيب، وإن حكم الله في الحادثة الواحدة يتعدد، وهذا غير مقبول ودليله ضعيف، ولا يليق أن يكون حكم الله تابعاً لظن المجتهد، أو قلنا: إن المصيب فيها واحد، والباقي مخطئ، وإن حكم الله لا يتعدد، وإن له في كل حادثة حكماً واحداً، وهو المعقول والمقبول، لأنه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة، إلا أنه على الرأي الثاني يكون للمصيب أحران، وللمخطئ أحر واحد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المصيب، والأحر الواقع من المخطئ، وهو الذي يمنح بفضله الأجرين للمصيب، والأحر الواحد للمخطئ.

## إغلاق باب الاجتهاد أو فتحه وحكم الاجتهاد:

إن باب الاجتهاد مفتوح لمن تأهل له، وهو إما فرض عين إذا تعين المجتهد له، وإما فرض كفاية إن تعدد المجتهدون، ولا يخلو عصر من

المجتهدين، وكان إغلاق باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري لظروف وقتية، وأوضاع معينة، خشية أن يلج هذا الباب من ليس أهلاً له، وظهور بعض القرائن الدالة على إرادة نقض الإسلام من الداخل، وتضييع الثروة الفقهية التي أبدعها أئمة الاجتهاد العظام، ولا دليل أصلاً على سد باب الاجتهاد، وإنما الدليل على العكس هو القائم، وهو بقاء مشروعية الاجتهاد، حتى تظل هذه الشريعة قائمة كما أراد الله لها إلى يوم القيامة، ولأنه – كما قال الإمام الشافعي: ((ما من حادثة إلا وللإسلام قول فيها بالحل أو بالحرمة)). ولا يدرك هذا غير المجتهد الثقة، لا المجتهد الخاوي العجوز، الذي لا يحسن شيئاً من أنواع الاجتهاد، وإنما يطلق دعاويه في الهواء بلا بينة، ويصدر عنه من أنواع الاجتهاد، وإنما يطلق دعاويه في الهواء بلا بينة، ويصدر عنه

# ضوابط التجديد أو الاجتهاد في الفقه:

إن الجحتهد المستقل كأئمة المذاهب (هو الذي استقل بوضع أصول وقواعد لنفسه واجتهد بناءً عليها)، والمجتهد المطلق كتلامذة الأئمة مباشرة (هو الذي لم يبتكر قواعده، بل سلك طريقة إمام من أئمة المذاهب) كلاهما مفقود، ولم يتهيأ وجوده بعد عصر نشوء المذاهب الفقهية في القرنين الثاني والثالث الهجريين.

وبقي على الساحة في كل عصر المحتهد المتجزئ: وهو العالم الذي يتمكن من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرها، أو في باب فقهي دون غيره، فهو إذن العارف باستنباط بعض الأحكام.

والجحتهدون المتجزئون: هم الذين يسدّون الحاجـة إلى الاجتهاد في كل عصر، ويعتمدون على أصول الفقه وهو العلم الـذي لا نظير له عند الأمم الأخرى، ويستمد أصوله من مصادر ثلاثة:

١- حقائق الأحكام الشرعية وتصوراتها، لا من جزئياتها.

٢ علم الكلام: لأن الإلزام بالقرآن والسنة ناشئ من الإيمان . عن
 ألزم العمل بهما، وهو الله تعالى.

٣- قواعد الاستنباط من اللغة العربية التي جاء بها القرآن والسنة مصدرا التشريع الأصليان، فباللغة تعرف مقاصد الشريعة، وبها يتمكن المجتهد من معرفة الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والعموم والخصوص، والاشتراك اللفظي، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، وهذه كلها من مباحث اللغة.

فمن الذي يستطيع أن ينقض أو يخالف قاعدة: " الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم" إلا إذا وجدت قرينة من القرائن تصرف الوجوب إلى الندب، أو الإرشاد، أو التأديب، أو الإنذار والتهديد، أو الدعاء، أو تصرف التحريم بقرينة إلى الكراهة، أو إلى الدعاء، أو إلى الاحاء، أو إلى الإرشاد، أو إلى التحقير أو إلى بيان العاقبة أو إلى اليأس، كما هو معروف في علم أصول الفقه، الذي يريد بعضهم تعديله أو تطويره أو العبث به، ولم يأت بشيء مقبول منطقاً أو شرعاً أو عرفاً مقبولاً.

ولماذا لا يبادر هؤلاء بتغيير أصول القوانين الوضعية التي تطوق أعناقنا، وتصرفنا عن شريعتنا وديننا، ويستبدلون الـذي هـو أدنى بالذي هو خير؟! لقد رتب علماء الأصول مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها، أخذاً بحديث معاذ بن جبل، رضي الله عنه، الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، حينما بعثه قاضياً وداعية ومعلماً إلى اليمن، حيث يلجأ أولاً إلى القرآن، ثم إلى السنة، ثم إلى الاجتهاد بالرأي الصحيح (٥٥) المنسجم مع مقاصد الشريعة وروحها العامة ومبادئها العامة.

والمحتهد -بناءً عليه- يلجأ أولاً إلى القرآن، ثـم إلى السنة، ثـم إلى الإجماع، ثم إلى القياس.

فإن تعذر التوصل إلى الحكم من أحد هذه المصادر، لجمأ إلى مصادر أخرى وهي: الاستحسان (أحد القياسين أو استنثاء مسألة جزئية من أصل عام أو قاعدة كلية، بناءً على دليل حاص يقتضي ذلك) ثم الاستصلاح (أو المصالح المرسلة) (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها حلب مصلحة أو دفع مضرة عن الناس).

ثم العمل بالعرف الصحيح: وهو ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالاً، أو يحل حراماً، كتعارفهم تقديم عربون في الاستصناع، وقسمة المهر إلى معجل ومؤجل، وتقديم هدايا الخطوبة.

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه ابن عبد البر وغيره كأبي داود والترميذي عن طريق أصحــاب معــاذ الثقــات، فلا يضر الجهل بهـم.

ثم العمل بشرع من قبلنا: وهو الأحكام التي لم تقرر في شريعتنا إذا علم ثبوتها بطريق صحيح، ولم يرد عليها ناسخ، كالتي قصها الله تعالى علينا في قرآنه أو وردت على لسان نبيه، صلى الله عليه وسلم، من غير إنكار ولا إقرار لها، مثل قسمة المهايأة (تبادل الانتفاع) وجواز الجعالة (الوعد بجائزة).

ثم العمل بمذهب الصحابي أو فتوى الصحابي بالاجتهاد المحض بالنسبة للتابعي ومن بعده.

ثم الأخذ بمبدأ سدّ الذرائع: وهو الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فساداً، لأن الفساد ممنوع، أو الأخذ بالذرائع (الوسائل) إذا كانت النتيجة مصلحة، لأن المصلحة مطلوبة.

ثم العمل بالاستصحاب آخر مدار الفتوى: وهو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل، بناءً على ثبوته أو عدمه في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره، كأن يقال: الفلاني قد كان، ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، لأن الظن حجة متبعة في الشرعيات، كالحكم ببقاء الوضوء إذا لم يثبت نقضه، لأن " اليقين لا يزول بالشك".

### أصول التجديد:

إن التحديد لصرح الفقه الإسلامي يتم من خلال ضوابط وأصول معينة، ومن دائرة هي أوسع من دائرة أصول الفقه، وذلـك بالاعتمـاد

على القواعد الشرعية الكلية وما يتفرع عنها، والأخذ بمقاصد الشريعة العامة ومكملاتها، وبرعاية ضوابط الاستحسان والاستصلاح والعرف، وغير ذلك مما تقدم بيانه، والقواعد الكلية المعمول بها في كل المذاهب وهي خمسة: المشقة تجلب التيسير، والضرر ينزال، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك.

أما الحكمة التشريعية: (وهي الوصف الشرعي الخفي أو غير المنضبط، أو هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي إما المصلحة التي أراد الشارع تحقيقها، أو المفسدة التي قصد الشارع درأها).

فقد يتبادر إلى الذهن أن الحكم الشرعي مرتبط بها، لأنها الباعث على تشريع الحكم، ولكن تبين أن الحكمة قد تكون أمراً خفياً لا تدرك بحاسة ظاهرة، أو أمراً غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس، كإباحة البيوع، حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، والحاجة أمر خفي، فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة، وإباحة الفطر في رمضان، وبقية الرخص الشرعية كالقصر والجمع للصلاتين، حكمتها دفع المشقة، والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس، فإن بعض الناس لا يشق عليهم السفر، أو يكون تأثيره خفيفاً، وبعضهم يتعرضون للمشقة، وقد تكون المشقة في زمن كالصيف، والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال والدواب.

لذا قرر جمهور الأصوليين أن يكون التعليل للحكم القياسي بالوصف الظاهر المنضبط، وهو العلة، ولا يصح التعليل بالحكمة مطلقاً، نظراً لخفاء حكمة التشريع أحياناً، وعدم انضباطها أحياناً أخرى، سواء أكانت الحكمة خفية أم ظاهرة، منضبطة أم غير منضبطة، والعلة: هي مظنة الحكمة وتتضمنها عادة، فينبني الحكم على العلة، وجوداً وعدماً، وهذا معنى قول علماء الأصول:

" الحكم يدور مع علته، لا مع حكمته، وجوداً وعدماً "

أي إن الحكم يوجد حيث توجد علّته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته، فالسفر في رمضان مثلاً علة تجيز الفطر وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين من جنس واحد، حتى وإن انتفت الحكمة، وهي المشقة، بأن كان السفر مريحاً لا مشقة فيه.

أما غير المسافر والمريض: فلا يجوز له الفطر أو القصر، حتى وإن كان في عمله مشقة، كالخبَّاز والوقَّاد والحصَّاد وعامل المنجم ونحوهم، لانتفاء علة الجواز: وهي السفر أو المرض، على الرغم من وجود الحكمة وهي المشقة.

وأذكر هنا بعض الضوابط التي يمكن الاعتماد عليها كثيراً في تجديد الفقه وهي ثلاثة: الاستحسان، والاستصلاح، والعرف، وأحيل على علم أصول الفقه، لمعرفة حكم ضوابط بقية المصادر.

### ضوابط الاستحسان:

ليس المراد بالاستحسان: الاستحسان بالرأي المحض الذي يتعارض مع الشرع والعقل المحض، فذلك منهج القانونيين، لا الشرعيين، وإنما الاستحسان الأصولي -- كما تقدم - أحد احتمالين:

١-ترجيح قياس خفي على قياس جلي، بناءً على دليل.

٢-استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة، بناءً على
 دليل خاص، يقتضى ذلك.

والاستحسان يتكئ في الواقع على أصول مسلّم بها، ولـه أنـواع بحسب تلك الأصول، وهو إمـا النـص أو الإجمـاع، أو الضـرورة، أو القياس الخفي، أو العرف، أو المصلحة، أو غيرها.

فالاستحسان بالنص: كإباحة الوصية، على الرغم من أنها تصرف مضاف لما بعد الموت، وتمليك في حال زوال ملكية الموصي، وأيلولة التركة إلى الورثة، وكالحكم ببقاء الصوم مع الأكل أو الشرب ناسياً.

والاستحسان بالإجماع: كإجماع العلماء على حواز عقد الاستصناع (وهو التعاقد مع صانع على صنع شيء معين، بثمن معين) فإن مقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم، ولكنه أجيز العمل به، لتعامل الناس به في كل الأزمان، من غير إنكار العلماء عليه، فكان هذا إجماعاً ينزك به القياس، مراعاة لحاجة الناس إليه، ودفع الحرج عنهم (٢٦).

<sup>(</sup>٢٦) أصول السرخسي ٢٠٣/٢ .

والاستحسان بالعرف أو العادة: كإجارة الحمام بأجرة معينة، دون تحديد مقدار الماء المستعمل، ومدة المكث في الحمام، ففي ذلك جهالة، اغتفرت، عملاً بالعرف القائم في كل زمان، ورعاية لحاجة الناس إليه.

والاستحسان بالضرورة: كتطهير الآبار والأحواض العميقة الـتي يتعذر تطهيرها، والتي تقع فيها نجاسة، بنزح مقادير معينة من الـدلاء، مقررة عند الفقهاء.

والاستحسان بالقياس الخفي: كالحكم بطهارة سؤر سباع الطير، كالغراب والصقر والبازي والنسر والعقاب ونحوها، إذا شربت من إناء، لتعذر الاحتراز عنها، قياساً على سؤر الآدمي، ولأن الطيور تشرب بمناقيرها، والمنقار عظم طاهر، لأنه جاف لا رطوبة فيه، ويترك قياسها على سؤر سباع البهائم كالفهد والذئب والنمر وكل وحش مفترس.

والاستحسان بالمصلحة: كصحة وصية المحجور عليه لسفه في سبل الخير، لتحصيله الثواب وجلب الخير له في آخر حياته، وتدارك ما قصر فيه، مع عدم الإضرار به في حياته، وترك القياس أو القاعدة الكلية التي لا تجيز أو لا تصحيح تبرعات المحجور عليه، لأن فيها تبديداً لأمواله. ومثل الحكم بتضمين الصناع أو الأجراء المشتركين أو العموميين مطلقاً، كالخياط والكوّاء والقصار أو الصباغ، منعاً

لتهاونهم ومحافظة على أموال الناس، وهـذا مـا أفتى بـه عمـر وعلـي رضي الله عنهما وتابعهما جماعة من الفقهاء كالصاحبين مـن الحنفية بل وجمهور الفقهاء، على الرغم من أنهم بحكم القاعدة العامـة أمنـاء، لا يضمنون ما يتلف بأيديهم إلا بالتعدي أو التقصير.

يتبين من التأمل في هذه الأنواع أن الاستحسان يتداخل مع بقية المصادر الأخرى، كالكتاب والسنة والقياس والمصالح المرسلة والعرف وغيرها.

## ضوابط الاستصلاح أو المصالح المرسلة:

العمل بالمصالح المرسلة يستهوي السذَّج أو البسطاء الذين يريـــدون عنى سوء نية أو حسن نية العصف بأصالة الفقه الإسلامي، ويقررون على وفق ما يحلو لهم أحكاماً ينسبونها إلى شرع الله، والشرع منها براء.

وفاتهم أن يدركوا أن العمل بالمصالح المرسلة التي اشتهر بالأخذ بها فقهاء المالكية والحنابلة له ضوابط وشروط، تجعلها مقبولة شرعاً، وغير شاذة، ولا نافرة عن طبيعة فقهنا الاجتهادي المنسجم مع أصول الشريعة ونصوصها وقواعدها العامة. وهذه الضوابط أو الشروط ثلاثة:

١- أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا تعارض نصاً أو دليلاً من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها، وبأن تكون من جنسها، وليست غريبة عنها، وإن لم يشهد لها دليل خاص بها،

مثل المناسبات الغريبة التي ألغاها الإسلام (٢٦)، مثل كون البنوة سبباً للتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، وكون التعادل في عقــد الـزواج سبباً لإعطاء كل من الرجل والمرأة حق الطلاق أو جعل الطلاق بيد القاضي، والمبالغة في التدين الذي حاوله بعض الصحابة، بالامتناع عن الزواج للتفرغ للعبادة، أو عن النوم في الليل لأجل الصلاة، أو عن الأكل والشرب نهاراً ومواظبة الصيام، والقتل الرحيم: قتل المريض اليائس من الشفاء نفسه، أو قتل الطبيب لـ التخليصـ مـن ألم مبرَّح، والتعامل بالربا بحجة أنه أصبح ضرورة من ضرورات الاقتصاد، أو بسبب الجهل بمهمة البنوك الربوية ومحاولة تشبيهها بشركات المضاربة، وهم، أي المفتون يجهلون أن قانون هذه البنوك يمنعهم من القيام بمشروعات اقتصادية، ويقتصر دورهم على مهمة الوسيط بين المقرض والمقترض، وإعطاء الفوائد للأول وأحذها من الثاني.

٢-أن تكون المصلحة في ذاتها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل، بحيث يكون مقطوعاً ترتب المصلحة على الحكم، وليس مظنوناً ولا متوهماً، أي أن يَتَحَقَّق من تشريع الحكم جلب نفع أو دفع ضرر.

<sup>(</sup>٢٦) وهي المناسب الملغي: وهو ماشهد الشرع بإلغائه، بأن وضع أحكاماً تدل على عـدم الاعتداد به، كإيجاب صوم شهرين في كفارة الجماع في نهار رمضال على الغيى، الــذي سهل عليه إعتاق رقبة، لأن النص عام، لايفرق بين عني وغيره.

وأمثلة ذلك: أن تسجيل العقود في دائرة السجلات العقارية لكل دولة يقلل حتماً من شهادة الزور، ويحقق استقراراً في المعاملات، ويمنع من تكرار بيع العقار من قِبل المقاوليين أو الملاك الذين لا ذمة لهم ولا دين ولا ضمير، فلا مانع من الحكم بهذا النظام شرعاً.

أما سلب الزوج حق الطلاق، وجعله بيـد القـاضي مثـلاً، فهـو لا يجوز لمخالفته النص الشرعي وهـو حديث: " إنمـا الطـلاق لمـن أخـذ بالساق"(٢٧)، ولأنه لا يأتي بنفع محقق.

وتسعير السلع عند الحاجة يأتي بفائدة محققة، منعاً للغبن الزائد في الأثمان، ودفعاً للحرج عن الناس، وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن التسعير، وقوله: "إن الله هو المسعر القابض، الباسط الرزاق.. "(٢٨) فكان خاصاً ببعض الأحوال التي لم يظهر فيها الغش والطمع، وكان يلتزم فيها جانب الورع والتقوى، تم ارتفع السعر، إما لقلة الشيء أو لكثرة الناس، فأجاز فقهاء المدينة السبعة التسعير لتغير الظروف، وأباحه الإمام مالك ولو في القوتين (قوت الآدمي والحيوان)، واستحسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين كاللحم والسمن، رعاية لمصلحة الناس، ودفعاً للضرر عنهم.

<sup>(</sup>٢٧) رواه ابن ماجة والدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما ( منتقى الأخبار مـع نيـل الأوطار ٢٣٨/٦) .

<sup>(</sup>٢٨) رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والبزار وأحمد، وأبـو يعلـى في مسانيدهم، وابن ماجة والدارمي في سننيهما، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنـه (المرجع السابق ٢١٩/٥) .

٣- أن تكون المصلحة السيّ يوضع الحكم بسببها عامةً للناس، وليس لمصلحة فردية أو طائفة معينة، لأن أحكام الشريعة موضوعة لتطبق على الناس جميعاً، مثال ذلك: لا يجوز ولا يصح أن يكون تشريع الأحكام خاصاً بمصلحة ملك أو أمير أو رئيس أو تخصيص حاشيته وأسرته ببعض الامتيازات، ولا يقبل ذلك شرعاً، كما كان عليه الحال في الدستور المصري القديم لسنة ١٩٢٣: " ذات الملك مصونة، ومقدسة لا تمس، وكذلك أفراد أسرته وحاشيته". ومثله أيضاً، قتل مسلم تترس به الكفار في قلعة، لا يصح القول بجوازه، متى أمكن حصارهم، وكان لا يخشى منهم التسلط على بلاد المسلمين.

ومن أمثلة تطبيق هذه الشروط ما يلي، وهي ظاهرة تجديــد فقهــي مقبول:

### ١ – عند المالكية:

-اعتبار المظنة في الأحكام: أي إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء.

- وجوب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

-وجوب دفع أشد الضررين.

-مصادرة أدوات الجريمة.

#### ٢ - عند الحنابلة:

-جواز التصرف في مال غيرك، أو حقه، عند الحاجة، وتعذر استئذانه. -الإلزام بفعل لا ضرر منه على فاعله، وفي المنع منه ضسرر بآخر، لحديث " لا ضرر ولا ضرار "(٢٩)، كوضع خشبة على جدار الجار، وإمرار الماء في أرض الجار.

-وجوب بذل المنافع التي لا ضرر في بذلها، والتي يُحتاج إليها بحاناً بغير عوض، كالإسكان في المنازل الفارغة عند الاضطرار، كحالة فيضان، أو حريق، أو حرب، ونحو ذلك.

-من أتى بسبب، يفيد الملك، أو الحل، أو يسقط الواجبات، على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه، ألغسي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه، كالحكم بتوريث المرأة من زوجها الذي طلقها في مرض موته (طلاق الفرار)، وحرمان القاتل من الإرث، وإنفاذ أقوال وأفعال السكران بشرب الخمر عمداً.

-تعتبر الأسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الأيمان، كحرمة مسائل بيع العينة (٢٠)، وهدية المقترض قبل الأداء.

-عدم نفاذ تبرعات المدين، حفاظاً على حقوق الدائنين.

-إعادة بناء الحائط المشترك المتهدم ونحوه: يجبر المتنع من

<sup>(</sup>٢٩) رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد الخدري، ورواه مالك في الموطأ مرسلاً، وله طرق يقوي بعضها بعضاً .

<sup>(</sup>٣٠) بيع العينة: بيع السلعة بثمن مؤجل، ثم شراء البائع نفسه إياها بثمن نقدي في الحال أقل من ذلك الثمن .

الشريكين على إعادة البناء مع شريكه الأخر، وإعادة بناء السقف المشترك بين سفل وعلو، لأن المنفعة لهما جميعاً.

-منع التعسف في استعمال الحقوق: أي أن الشخص مقيد في استعمال حقه بعدم الإضرار بغيره.

-من أدى واجباً عن غيره بغير إذنه، فله الرجوع بما أنفق إذا تعذر عليه الاستئذان.

من وجب عليه بذل شيء، فامتنع منه، فإن إذنه يسقط، أو يجبره الحاكم على هذا الإذن.

## طرائق التجديد مع الأمثلة والتطبيقات:

المرحلة الراهنة: هي مرحلة العبث بالفقه الإسلامي، تحت مظلة التجديد، والمعاصرة، (مواكبة العصر)، فقه الواقع: أي: مسايرة الواقع. وليس بمعنى فهم الواقع الذي اشترطه علماؤنا لصحة فتوى المفتي، أو بحجة تيسير الأحكام الشرعية على الناس، وحملهم على العمل بالشريعة لأن شريعتنا شريعة التسامح واليسر والتخفيف.

وهذا باب واسع للتفلَّت من الشريعة، ومن قواعد الفقه، وأصول الفقه؛ لأن من يطبق الحكم الشرعي بإخلاص وصدق لا يحتاج إلى أنصاف الحلول، فليس في هذا الدين حكم نصفُه حلال ونصفُه حرامٌ، أو نصفُه دين ونصفُه الآخر هوىً.

والذي يتولى حمل هذا اللواء إما حاهل أو متجاهل، وذلك باستغلال المركز الحيوي الشهير، أو باستغلال الإذاعة المرئية (التلفاز)، أو بالكتابة المحشوة سماً وضلالاً وخطأً.

فهؤلاء الذين يزعمون التجديد لأنفسهم، إما أنهم يفتون بحسن نية أو بسوء نية. وكلاهما خطر على الدين، وخروج عن شرع الله المتين، وينبغي الحذر من الفريقين.

وأساليب التجديد تتخذ إحدى الطرائق الخمس:

1-الطريقة الأولى: الطريقة السلفية؛ أي العودة إلى فقه السلف من الصحابة والتابعين، والتحلّي عن فقه المذاهب. وقد ألّف أو صنّف أستاذنا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى كتاباً في (تاريخ الفقه الإسلامي - دعوة قوية لتجديده بالرجوع لمصادره الأولى)، وصنّف بعضهم كتباً في فقه السلف، مثل (معجم فقه السلف) للأستاذ الشيخ المرحوم محمد المنتصر الكتاني، و(موسوعةإبراهيم النخعي) للأستاذ المدكتور روّاس قلعجي، وغيرهم كفقه عمر وغيره.

وبعضهم يشتط فيعادي فقه المذاهب أو يسيء تقدير مذاهبهم، علماً بأن مصدر المعرفة لديهم هو القرآن والسنة. وأصول الاجتهاد عند أئمة المذاهب لم تخرج عن دلالة الكتاب والسنة وفقه الصحابة والتابعين، مع التخير والتثبت من صحة النقل عنهم، وموازنة أدلتهم بأدلة غيرهم، وترجيح بعضها على بعضها الآخر، علماً بأن هؤلاء الأئمة كانوا أقرب إلى معرفة أقوال السلف منا.

إن الطعن بالعدول الثقات ليس هيناً، وهو عند الله عظيم وبهتان، وموجب للإثم بسوء الظن. والأمة - على مدى أربعة عشر قرناً عوامُها وعلماؤها وفلاسفتها وحكماؤها، يشهدون بفضل أئمة المذاهب رضوان الله عليهم ورحماته، وجزاهم الله عن الأمة الإسلامية خير الجزاء، ولن يمسهم أو ينال من قدرهم أو يحط من شأنهم كلام الزعانف والدخلاء والمشبوهين.

Y- الطريقة الثانية: الطريقة الانتقائية أو الغوغائية، وهي انتقاء ما يحلو للنفس بالهوى والشهوة، واختيار بعض الأحكام، وإهمال بعضها الآخر، حسبما يروق لأصحاب هذه الطريقة، لأنهم يعادون كل قديم، مع أن الإسلام شريعة الخلود لا يتغير جديده عن قديمه، وهو كل لا يتجزأ ولا يتبعض، لأنه شرع الله أحكم الحاكمين.

وكأن أرباب هذه الطريقة يعشقون كل ما يحلو في الأذواق والأذهان المعاصرة، لمحرد النظرة العابرة، والتهكم على عمالقة الاجتهاد، والواحد منهم ليس مجتهداً، ولا من أنصاف المحتهدين، بل هو غريب الفكر واليد واللسان عن ساحة الاجتهاد، ولغة العرب الفصحى، وأصول أو مناهج الاستنباط المعتبرة عند العلماء.

والحكم على هذه الطريقة، كسابقتها، أنها بحافية للصواب، وبعيدة عن حقيقة الفقه والتفقه، وأحرى بأربابها أن يسكتوا أو يصمتوا، وأتحداهم في أن يأتوا بما هو مقبول لغةً وشرعاً.

" – الطريقة الثالثة: الطريقة العدوانية: وهي معاداة صرح الفقه الإسلامي برمّته، والتخلي عن الثروة الفقهية الخصبة، التي اعترف بها كبار الحقوقيين ورجال القانون في العالم المعاصر، وبأنها – بتعبيرهم شريعة عللية وقرروا ((اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام (القانون المقارن)، وأنها حية قابلة للتطور، وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذاً من غيره. وذلك بفضل ما قدمه مندوبو الأزهر من بحث موضوعين، وهما:

الأول في بيان المسؤولية الجنائية، والمسؤولية المدنية في نظر الإسلام. الثاني في علاقة القانون الروماني بالشريعة الإسلاميية، ونفي ما يزعمه بعض المستشرقين من تأثر الفقه الإسلامي بذلك القانون (٣١).

والتخلي عن الفقه الإسلامي: هو طريق مدرسة الحداثة أو الحداثين، وهي طريقة الهدم، ومحاولة التغريب عن السذّج. ومن منهجهم جعل النص الشرعي في آخر المطاف، فيؤخذ بما يرونه مصلحة، بحسب ميولهم وأهوائهم، ولا قيمة للنص إلا على سبيل الاستئناس، وجعله مصدراً احتياطياً، حيث لا يوجد سواه.

وهذه طريقة يترفع عنها الصبية والجحانين، فيلا منطق عندهم ولا دين، وإلا فما قيمة التشريع، ولا سيما الإلهي، الذي لا يُحترم فيه

<sup>(</sup>٣١) قرار مؤتمر القانون المقارن بمدينة لاهاي في جمـادى الآخـرة سـنة ٣٥٦هــ /آب سـنة ١٩٣٨، انظر تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايس: ص١٤١، مطبعة وادي الملوك.

النص؟. وهل يجرؤ هؤلاء المـأفونون على إهمـال النصـوص القانونية الوضعية، ومطالبة القضاة بالتغاضي عنها؟! إن هذا لهو الإفك المبين.

ع- الطريقة الرابعة: الطريقة التقريبية، أي تقريب الفقه من القانون الوضعي، وكأن للقانون صفة القداسة والسمو، والفقه الإسلامي دونه في الشكل والموضوع.

وأصحاب هذه الطريقة يحاولون تأويل النصوص الشرعية تأويلاً بعيداً، منافياً لصراحة النص وغايته. وهذا قلب للأوضاع، لأن القانون يقر واقع العلاقات الاجتماعية لتحقيق الاستقرار، بغض النظر عن الدين والأخلاق. علماً بأن القوانين غير مستقرة، وقابلة للتعديل والتغيير، وتظل قاصرة في رأي واضعيها عن الوصول إلى مستوى السمو المتمثل في الدين والأخلاق، فكيف يسوغ جعل هذه القوانين أصلاً، والفقه الإسلامي تبعاً؟!.

إن هذا لهو الإفك المبين، وسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم؟!.

٥- الطريقة الخامسة: الطريقة المعتدلة المتوازنة أو الوسطية، وهي الطريقة المقبولة شرعاً وعقلاً، لأنها تحافظ أولاً على ثوابت الشريعة، وتراعي مقتضيات التطور القائم على أساس المصالح المرسلة، بما فيها الأعراف العامة، عملاً بروح النص، ودون مصادمة للنصوص.

وهذا منهج الصحابة والتابعين، وأئمة الاحتهاد في كل عصر وزمان، ولا بديل عن هذه الطريقة، هذا لأنها تحقق الأصالة والمعاصرة، ومقتضيات التطور ما تسير عليه الجحامع الفقهية المعاصرة، وما يقرره العلماء في فتاويهم ومقالاتهم.

وفي هذا توفيق بين الاعتبارين: اعتبار التزام النص، واعتبار مراعاة المصلحة أو الحاجمة، بالتعمق في فهم النص، وبيان علته، وإدراك مراميه، والعمل على التوسع في تفسيره، ليشمل القديم والجديد معاً.

وحينئذ لا جمود ولا وقوف عن مواكبة حركة التطور والتقدم والتجديد، لأن أحكام الشريعة أو أحكام الفقه المستمد من نصوصها ومصادرها، يراد لها البقاء والاستمرار، وتمكين الناس من العمل بها.

ومن الأمثلة لهذه الطريقة: قيام ظاهرة المصارف الإسلامية ومحاولة توسيعها ونشرها في أرجاء العالم، عن طريق إيجاد البدائل المشروعة للمعاملات المحظورة، فيرتفع الحرج، وتتحقق المصلحة، وتظل الهيمنة على المعاملات للفقه الإسلامي وأدلته الكثيرة.

وقد حقق هذا المنهج خطوات رائدة وناجحة ومعقولة، نظرياً وعملياً، وارتباح المتعاملون مع هذه المصارف، وحققوا لأنفسهم أرباحاً، ونافسوا المصارف التقليدية، وأوجد أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في كل مصرف البديل المناسب، ووضعوا خطة لتحويل هذه المصارف إلى الالتزام بالشريعة (٢٢).

<sup>(</sup>٣٢) وكان هذا هو موضوع الندوة السادسة عشر للاقتصاد الإســــلامي لمجموعــة البركــة في بيروت في ٩٩/٦/٨ .

## الأمثلة والتطبيقات:

إن التجديد نغمة حلوة مستعذبة تروق لكل إنسان، لكن من الذي يستطيع التجديد، وهل يكون التجديد سائغاً في كل شيء؟ وهل هو مقبول من أي ناعق أو معترض أو مشبوه؟ وهل يعني ذلك التحلي عن الفقه الإسلامي الثروة الخصبة جملةً وتفصيلاً؟.

إن للتحديد أصولاً وضوابط كما تقدم، وإن التحديد في الفقه كان سمة مميزة لكل عصر من عصور الاجتهاد، بدءاً من عصر الصحابة، والتابعين، وأئمة المذاهب، وتلاميذهم، إلى عصرنا الحاضر. وفيما عدا الدائرة المعقولة للتحديد، يكون عبثاً لغواً اشتغالاً بما لا يفيد.

1 — عصر الصحابة: لقد لجمأ الصحابة، رضوان الله عليهم، إلى التحديد بحدوده المعقولة وفي بحالاته المطلوبة، لأن النصوص الشرعية محدودة، والنوازل والمستحدات كثيرة لا تقف عند حد، فاسترشدوا في بيان أحكام المسائل الطارئة، بمقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية، ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وغيرهم.

والذين نقل عنهم الفتيا في المستجدات مئة ونيف وثلاثـون نفساً، ما بين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر، وعلـي، وابـن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر.

والمتوسطون منهم ثلاثة عشر، يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً. وهم أبو بكر، وأم سلمة، وأنس، والخدري، وأبو هريرة، وعثمان، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبو موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقاص، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل ويضاف إليهم: طلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حصين، وأبو بَكْرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان.

والمقلّون منهم في الفتيا، لا تُروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألة والمسألتان، كأبي البزداء، وأبي اليَسَر، وأبي سلمة المخزومي، وأبي عبيدة، وسعيد بن زيذ.... إلخ.

قال ابن القيم بعد بيان ما سبق: وكما أن الصحابة سادة الأمة وأثمتها وقادتها، فهم سادات المفتين والعلماء (٢٣). وأول المسائل المستجدة: مسألة الخلافة، ومسألة المرتدين، وقضية قتل الجماعة بالواحد، والمسألة المشتركة أو الحجرية (وهي التي توفيت فيها امرأة عن زوج وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء) (٣٤)، وجمع القرآن في صحف واحدة.

<sup>(</sup>٣٣) أعلام الموقعين لابن القيم: ١٢/١-٣٣، نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور على حسن عبد القادر: ص٧٩-٨٨.

<sup>(</sup>٣٤) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص٤٤ ومابعدها.

وكان عمر رضي الله عنه أعظم شخصيات هذا العهد، فحسم كثيراً من المشكلات بمشورة الصحابة، كترك قسمة الأراضي المفتوحة في الشام ومصر والعراق، ووضع الخراج عليها، والتأريخ بالهجرة، وحد الخمر وحد الرجم، والمتعتان: متعة الحج ومتعة الزواج، وإمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً، وصلاة التراويح جماعة، وتنظيم القضاء والدواوين وغير ذلك (٢٥).

وهناك مسائل كثيرة بقيت محل اختلاف، لم يحسم الرأي فيها، مثل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، ومسألة الجد والإحوة في الميراث، وعدة ممتدة الطهر، والتقاط ضوال الإبل، ومهر المرأة المفوضة التي مات عنها زوجها، أهو مهر مثلها أم لا شيء لها، وعدة المختلعة، أتعتد بحيضة أم هي كالمطلقة (٣٦)؟.

### ٢ عصر التابعين:

سار التابعون في الاجتهاد والتجديد على منهج الصحابة، وكان المفتون كثيرين في الأمصار، أشهرهم في المدينة المنورة الفقهاء السبعة، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد ال

<sup>(</sup>٣٥) نظرة عامة في تاريخ الفقه، المرجع السابق: ص٥٧-٨٧ .

<sup>(</sup>٣٦) تاريخ الفقه، للسايس: ص ٢٦-٥٠ .

وكان هناك فقهاء آخرون مشهورون في مكة، والبصرة، والكوفة، والكوفة، والشام، ومصر، والقيروان، والأندلس، واليمن وبغداد. (٣٧)

# الطابع المميز لأعلام الصحابة والتابعين:

يلمس الفقيه المتتبع سمات هذين العصرين، وأهمها ما يأتي: (٣٨)

آ-تجديد الأحكام لأنها خير، أو لموافقتها علل الأحكام المنصوص عليها، كميراث الجد، وقتل الجماعة بالواحد، والحكم بالدية بعد عفو أحد أولياء الدم.

بعلة الحكم الأحكام في الظاهر، وربطها بالمعنى الحقيقي، أو بعل المحكم المنصوص عليه، كإيقاف عمر سهم المؤلفة قلوبهم، وتقدير الدية نقداً بدل الإبل، وإباحة التقاط الإبل الضالة.

ج- النهي عن بعض الأحكام الثابتة بالكتاب أو بالسنة، دفعاً لما
 يترتب عليها من مفاسد خطيرة، بعد أن تغير الزمن، كترك تقسيم
 الأراضي بالعراق ونحوها، ورأي عمر في ترك زواج الكتابيات.

د- استحداث أحكام زاجرة اقتضاها الزمن، مع ما فيها من تـرك ظاهر النص أو تخصيصه، مثـل حكـم عمـر بإمضـاء الطـلاق الثـلاث بلفظ واحد، وحكمه بالتحريد الدائم فيمـن تـزوج امـرأة لا تـزال في

<sup>(</sup>٣٧) أعلام الموقعين ٢/٢١–٢٨ .

<sup>(</sup>٣٨) تاريخ الفقه الإسلامي د: محمد موسى: ص ١٢٧ .

عدتها من زوج سابق، والحكم بتضمين الصنّاع، مع أن أيديهم أيدي أمانة، كما هو معروف.

هـ - ترك كبار التابعين العمل بالنصوص المطلقة أو العامة، لمنافاتها المصلحة، وهو تقييد للنص أو تخصيصه أو ترك ظاهره، كإحازة التسعير، ورد شهادة القريب لقريبه أو الزوج لزوجته وعلى العكس، ورد ((توبة بن نمر الحضرمي)) شهادة من لم يمتع امرأته، بعد طلاقها، وعدم قبول عروة بن الزبير توبة من تاب، بعد تلصص منه وقطع الطريق.

والخلاصة: إن فقه الصحابة والتابعين يتميز بعدم الجمود على حرفية النص، وبالعمل على تعرف علل الأحكام الشرعية ومقاصدها، وقبول قاعدة أو مبدأ: " تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة "، تبعاً لتغير عللها، ولتحقق مقاصد التشريع ".

٣ عصر أئمة المذاهب: بلغ الاجتهاد والتحديد في هذا العصر أوجه، وذلك في القرنين الثاني والثالث الهجريين، وهو الدور الذهبي للاجتهاد، واتسع نطاق الفقه، ونمت ثروته، وزادت خصوبته، وتبلورت مدرسة الحديث في الحجاز أو المدينة، وأئمتها: عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وابن عباس، ومدرسة الرأي في العراق أو الكوفة، وأئمتها: ابن مسعود، وعمر وعلي.

أما مدرسة أهل الحديث: فامتازت في الغالب بالتزام النصوص الشرعية، وكراهية السؤال عما لم يقع، لتعلقهم بالآثار، وكثرة ما

بيدهم منها، وتأثرهم ببداوة أهل الحجاز، فكانوا يعرضون المسألة، على الكتاب، ثم السنة، ثم آثار الصحابة، أي إنهم بحثوا عن النصوص أكثر من بحثهم عن العلل.

وأما مدرسة أهل الرأي: فاتجهوا إلى أن أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على مصالح راجعة إلى العباد، وأنها بنيت على أصول محكمة، وعلل ضابطة لتلك الأحكام، فجعلوا الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً، وربما ردوا بعض الأحاديث لمخالفتها لتلك العلل، ولا سيما إذا وجدوا لها معارضاً. وأدى ذلك إلى كثرة تفريعهم للفروع، وقلة روايتهم للحديث باشتراطهم شروطاً شديدة (٢٩).

والواقع أن فقهاء كلتا المدرستين يعتمدون على الحديث والرأي، ولكن الغالب على مدرسة الحجاز هو الأخذ بالحديث، والغالب على مدرسة العراق الأخذ بالرأي المتفق مع أصول الشريعة ومقاصدها وعللها.

ونشط الاجتهاد والتجديد في عصر أئمة المذاهب، لستة أسباب هي: عناية الخلفاء الأمويين والعباسيين بالفقه والفقهاء، وحرية الرأي، وكثرة الجدل، وكثرة الوقائع، وتأثر العقول بثقافات الأمم المختلفة، وتدوين العلوم (٢٠٠)، لكن نال الفقه والفقهاء من الرعاية والإجلال والتشجيع زمن العباسيين حظاً أكثر مما نعرفه أيام الأمويين. وظهرت

<sup>(</sup>٣٩) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس:ص٧٦-٧٩ .

<sup>(</sup>٤٠) السايس، المرجع السابق: ص ٨٦ ومابعدها، تاريخ التشريع الإسلامي للمرحوم محمد الخضري: ص ١٧–٢٦١ .

المذاهب الأربعة وغيرها على نحو متميز، بزعامة كل إمام من الأئمة، وإن كان كل واحد منهم لم يكن يتوقع ما حدث، من تمسك الأتباع والتلاميذ بآرائه، بل ينهاهم عن اتباعه، ويطلب منهم العمل بالحديث إذا صح، وترك رأيه، بسبب شدة إخلاصهم والتزامهم بالنصوص وتواضعهم وورعهم.

2- عصر ما بعد المذاهب: على الرغم من شيوع فكرة إغلاق باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري وما بعده إلى عصرنا الحاضر، بين أهل السنة، من الناحية النظرية، فإن التجديد والاجتهاد الجزئي(أو المتجزئ)، كان -وما يزال - هو الظاهرة الواقعية، ولا سيما في القرنين السادس والسابع الهجريين وما تلاهما.

فمن يتتبع كتب المتأخرين من الفقهاء، يجد فيها صوراً حية، وأمثلة تجديدية، واجتهاداً طليقاً متحرراً من التبعية المذهبية، مثل كتب ومصنفات ابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبد السلام، وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس، وزين الدين العراقي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي (١٤)، ونحوهم ممن بلغ درجة الاجتهاد، مع أنهم في عصور يقولون عنها: إنها خالية من المجتهدين، وعلى الرغم من إشاعة إغلاق باب الاجتهاد.

<sup>(</sup>٤١) يلاحظ أن عز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام وكل من جاء بعده هنا تلميذ من قبله، فهؤلاء ستة أعلام، كل واحد تلميذ من قبله، محيط بعلوم الاحتهاد (راحع إرشاد الفحول للشوكاني: ص٢٢٤).

### ٥ ـ العصر الحديث:

زادت الحاجة إلى التجديد والاجتهاد في العصر الحاضر، بسبب طروء مسائل وقضايا مستجدة حديثة على الساحتين الاجتماعية والدينية، فيما يتعلق بنظام الأسرة، والمسائل الطبية، وبعض أحكام العبادات، وعلى الساحة الاقتصادية، فيما يتعلق بعقود وشروط وضمانات جديدة، سواء في مسائل النقل الدولي، أو المحلي، أو غيرها، أو في مشكلات الاقتصاد المحلي. وقضايا العمال.

واشتملت المصنفات الشرعية الجامعية في مصر وسورية والعراق وغيرها من البلاد العربية، على معالجة بعض أحكام هذه المسائل، كالتأمين التجاري، والمعاملات المصرفية والتعسف في استعمال الحق. وكان بعضهم موفقاً في إبداء رأي حصيف وسديد، كالمعاملات الشرعية التي تقوم بهبا المصارف الإسلامية، وبعضهم الآخر مخطئاً ليناً، كالقول بإباحة فوائد المصارف البنكية، وشهادات الاستثمار، وصناديق الادخار، علماً بأنها، بحسب نظامها، متمحضة للعمل بالربا، وأخذ الفوائد من جانب، وتكليف جانب آخر بدفع فائدة، تكون مركبة غالباً أو مضاعفة، مع مرور السنوات وبقاء القرض.

هذا بالإضافة إلى ظهور فتاوى فيها تجديد وتأصيل مثل الفتاوى لشيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت، والفتاوى للأستاذ الشيخ

مصطفى الزرقاء، والفتاوى للأستاذ الشيخ على الطنطاوي، والفتـاوى للشيخ الدكتور أحمد الشرباصي وغيرهم.

فهل كل تحديد ولـو بـالهدم ومصادمة النصـوص الشـرعية يكـون مقبولاً، وهل يسمى هذا تجديداً، وهل هذا هـو مـراد الجحدديـن الذيـن يخرجون عن نطاق الشريعة؟!

ومن جهة أخرى ظهر حصاد الاجتهاد الجماعي، وكانت ثماره وقراراته وتوصياته حكيمة وسديدة ومعتدلة ومحققة للمصلحة، ومنسجمة مع أصول التجديد والاجتهاد، وفيها تلبية لمتطلبات المصلحة ومراعاة حاجات الناس.

ولكن أتحترم هذه القرارات من الدول والمؤسسات والأفراد، أم تظل حبيسة الأدراج، مكتومة الظهور، لا يحرص على الاستفادة منها أحد، لأن غالب الناس يركضون وراء الأهواء والماديات، بغض النظر عن الحلال والحرام؟! ثم يتهمون الفقهاء بالقصور والجمود، وعدم مواكبة العصر.

ومن أجل الإنصاف ومراعاة الحقائق، وإلجام هؤلاء الذين يتهمون غيرهم بالتقصير، أذكر أمثلة من قرارات الجحامع الفقهية المعاصرة وتوصياتها.

أولاً - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في حدة – السعودية، في دوراته العشر:

أذكر أمثلة فقهية جديدة مهمة، علماً بأن أغلبها في القضايا الطبية والاقتصادية، منها: زكاة الديون، زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، حكم أطفال الأنابيب، بنوك الحليب، أجهزة الإنعاش، التأمين وإعادة التأمين، حكم التعامل المصرفي بالفوائد، وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية، توحيد بدايات الشهور القمرية، خطاب الضمان، زكاة الأسهم في الشركات، توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربع بلا تمليك فردي للمستحق.

الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة، وصرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الاجتماعي، وأحكام النقود الورقية، وتغير قيمة العملة، وسندات المقارضة، وسندات التنمية والاستثمار، وانتفاع الإنسان بأعضاء حسم إنسان آخر، حياً كان أو ميتاً، وانتزاع الملكية للمصلحة العامة، وبدل الخلو(الفروغ)، وبيع الاسم التجاري والترخيص، ومنها التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وتنظيم النسل، والحقوق المعنوية، والتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، وتحديد أرباح التجار، والعرف، والبيع بالتقسيط، وحكم إحراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، والقبض: صوره، وبخاصة المستحدة منها وأحكامها، وزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي.

ومنها البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة، واستخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء، زراعة الأعضاء التناسلية، وزراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، والأسواق المالية، السندات، وعقد الاستصناع، وبيع الوفاء، والعلاج الطبي (أحكام التداوي، وعلاج الحالات الميؤوس منها).

ومنها الحقوق الدولية في نظر الإسلام، الأخذ بالرخصة وحكمه، حوادث السير، بيع العربون، عقد المزايدة، تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية، قضايا العملة، مشكلات البنوك الإسلامية، المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا، بطاقات الائتمان، السر في المهن الطبية، أخلاقيات الطبيب: مسؤوليته وضمانه، مداواة الرجل للمرأة، مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ومنها تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، السُّلُم وتطبيقاته المعاصرة، الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، المناقصات، مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي، سد الذرائع، المفطرات في مجال التداوي، الاستنساخ البشري، الذبائح، دور المرأة المسلمة في التنمية.

ثانياً - قرارات مجلس الجحمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: في مكة المكرمة، في دوراته الثلاث عشرة:

منها: المتعلق بالفقه: التأمين بشتى صوره وأشكاله، والعمل بالرؤية في الإثبات الأهلة، لا بالحساب الفلكي، وحكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة، وحد الرجم في الإسلام، بيان توحيد الأهلة من عدمه، وحكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما

حين أداء اليمين أمام القضاء، وحكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها، حول أوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية الدرجات، حول موضوع التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، خطبة الجمعة والعيدين بغير العربية في غير البلاد العربية، واستخدام مكبر الصوت فيها. حول العملة الورقية، شأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، حول سوق الأوراق المالية والبضائع: (البورصة)، حكم تغيير المصحف العثماني، عدم حواز أن يستبدل برسم الأرقام العربية، رسم الأرقام المستعملة في أوروبة، حول تفشي عادة الدوطة في الهند، موضوع زراعة الأعضاء، موضوع الاجتهاد في جمع وتقسيم الزكاة والعشر في باكستان، دفن المسلمين في صندوق حشيي، موضوع تصوير النبي، صلى الله عليه المسلمين وسلم، وسائر الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.

ومنها: موضوع تشريح جثث الموتى، تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان، الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران، ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي، موقف الشريعة الإسلامية من المصارف، تسجيل القرآن على شريط الكاسيت، الخلاف الفقهي بين المذاهب، والتعصب المذهبي من بعض أتباعها، زكاة أجور العقار، حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون الحولين، وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم أولا، وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟

حكم التطهر بمياه الجحاري بعد تنقيتها، تحويل الذكر إلى أنثى وبالعكس، قيام الشيك مقام القبض في صرف النقود بالتحويل في المصارف، الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة، بعملة أخرى مودعة في المصرف، هل يجوز للمصرف أن يفرض غرامة جزائية على المدين بسبب تأخره عن سداد الدين في المدة المحددة بينهما؟

كتابة آية أو آيات من القرآن الكريم على صورة طائر أو غيره، منع الزوج زوجته من تناول العلاج الموصوف لها لمرض الصرع بحجة أن بزوجته مساً من الجن، أو أن الأدوية الموصوفة لها نوع من المخدّر، التلقيح الصناعي بين الزوجين، وإسقاط الجنين المشوَّه خلقياً، موضوع المواعدة ببيع العملات بعضها ببعض، وهل يجوز أن يقوم المصرف أو الشركة بترتيب عمليات شراء مستقبلي لصالح أحد العملاء بطلب منه، موضوع المشيمة والانتفاع بها في الأغراض الطبية، موضوع تصنيع وتسويق بحسم للكعبة المشرفة.

منها: بــدل الخلـو، زرع الأعضاء، الأوراق الماليـة، المهـر، قضايـا حول الربا، فائدة البنوك، الربا التجاري وحكم الشريعة فيه، الربـا في التجارة الدولية، مشروع للنظام المصرفي اللاربوي، دار الإســـلام ودار الحرب، المصرفية الإسلامية، المؤسسات التعاونية اللاربوية، بيع الحقوق، التأمين، تبادل عملات الدولتين نسيئة، الحاجة الأصلية، زكاة الديون، زكاة القيمة المعجلة في التجارة، زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات، أموال صندوق الاحتياط، العمولة في أخذ الزكاة، زكاة المال الحرام، مصداق كلمة " في سبيل الله".

الأراضي العشرية والخراجية، طريقة أداء الخراج، العشر على المحاصيل الزراعية، العشر في صورة المزارعة، النصاب وخصم المصاريف من وجوب العشر، العشر في تربية الأسماك، وزراعة أشجار التوت بقصد الإبريسم، والمنتجات المائية، العشر على أراضي الوقف، شراء أسهم الشركات والمؤسسات المائية.

الضرورة والحاجة الشرعية، الذبح الماكيني، أخلاقيات الطبيب ومسؤولياته، الإيدز، العرف والعادة وتغير الحكم بتغير العرف، الاشتراط في النكاح، أسهم الشركة، تجار الأسماك في المياه، البيع قبل القبض.

رابعاً فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة في الكويت، تسع ندوات:

الزكاة ورعاية الحاجات الأساسية الخاصة، إلزامية الزكاة وتطبيقها من ولي الأمر، الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها، واعتبار ما أخرج على ظن الوجوب زكاة معجلة، إخراج زكاة التجارة من العروض نفسها في حالتي إمكان انتفاع المستحق من عينها أو عدم الإمكان، محاسبة الزكاة للشركات بأنواعها، وتحديد الوعاء الزكوي في ميزانيتها، ومعايير التقويم للأعيان، زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة، والديون الإسكانية الحكومية، مشمولات مصرف "في سبيل الله" بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة.

الغارمون ودفع الديات من مال الزكاة، زكاة المال الحرام، مصرف " في الرقاب" نقل الزكاة خارج موضعها وضوابطه، استثمار أموال الزكاة، التمليك والمصلحة فيه ونتائجه، مصرف " المؤلفة قلوبهم" مصرف " العاملين عليها" الزكاة والضريبة، مفهوم ومشمولات الأموال الباطنة والظاهرة، صرف لجان الزكاة زكاة الفطر بالمبالغ المتوقعة قبل تحصيلها، حكم تزكية مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي.

مصرف " الغارمين " زكاة الأصول الثابتة، زكاة الحلمي، الجهات التي لا يجوز للمزكي دفع الزكاة إليها، زكاة المدخرات الثمينة.

زكاة عروض التجارة، زكاة الفطر، الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة، أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة، زكاة الزروع والثمار، مصرف الفقراء والمساكين، زكاة المال العام، السندات الحكومية، هل هي أموال ظاهرة أم باطنة؟ وأموال الشركات الأحرى غير الشركات

المساهمة، هل هي أموال ظاهرة أم باطنة؟ التكييف الشرعي لأموال مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، في ميزانية الشركات قبل صرفها وأثره في الزكاة.

صور معاصرة من أعمال البنوك، غطاء الاعتماد المستندي، الغطاء النقدي لخطابات الضمان، التأمينات النقدية، الأموال المدخرة لمشروع من المشروعات، الاحتياطات (المخصصات).

معادلة الأوزان والمكماييل الشرعية بالأوزان والمكماييل المعماصرة، مفهوم النماء، دليل الإرشادات لمحاسبة زكماة الشركات، مصرف " ابن السبيل " وتطبيقاته المعاصرة.

# قرارات أخرى:

هناك مقررات كثيرة أخرى فيها تجديد واضح، مثل مقررات بجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، ومقررات مؤتمرات البنوك الإسلامية، وندوات بنك البركة في حدة التي بلغت ست عشرة ندوة في الاقتصاد الإسلامي، آخرها عام ١٩٩٩ وموضوعها: ندوة تحويل البنوك التقليدية إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية، التي انعقدت في بيروت في ١٩٨٨/٩٩، وملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر، ومؤتمرات الفكر الإسلامي في الجزائر، ومؤتمرات الفكر الإسلامي.

وهناك عالم آخر خفي للتحديد، وهو ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حيث تقدّم الحلول الماسبة شرعاً لمعاملات هذه المصارف، واقتراح البدائل الشرعية للمعاملات الربوية.

ولا ننسى أن العصر الحاضر حفل بتجديد في صياغة الفقه الإسلامي، الذي يساعد على تجديد تطبيق الأحكام الشرعية، سواء في مجال القوانين الإسلامية الصادرة، مثل القانون المدنى السوداني والأردني والإماراتي والكويتي. أو مشروعات القوانين الموحدة في الجامعة العربية في الأحوال الشخصية والقانون المدنى والجنائي.

ومنها مشاريع القوانين في مصر، وتقنينات فقه المذاهب الأربعة التي قدَّمها الأزهر الشريف بثوب علمي عصري حديث، في صيغة مواد .....

### الخاتمسة

واكب فقهاء العصر حركات التطور والتقدم الاجتماعي والاقتصادي، وقدموا للأمة الجديد والكثير في هذا المجال، ولم يكونوا متخلفين عن القيام بواجب الاجتهاد الفردي أو الجماعي، أو الإفتاء الرسمي، وذلك سواء في مجال الفتاوى الفردية، أو من طريق المؤتمرات والندوات الجماعية، وهو اتجاه واضح المعالم، وموفق بمشيئة الله تعالى، ومنسجم مع أصول الشريعة الغراء ونصوصها ومقاصدها العامة، وقواعدها الفقهية الكلية والجزئية، ومحقق لتطلعات المسلمين

في كل زمان ومكان، والفقه الإسلامي بطبيعته وصناعته بـين الفقهـاء هو فقه خصب وقابل للتطور والتجديد في الحدود المعقولة.

فإذا كان المقصود من التجديد هو هذا، مع الاعتدال والبعد عن مخالفة أحكام الشريعة، والسير في فلكها وإطارها، فهو عمل مسارك مبرور، وموجود وكثير في البلاد الإسلامية.

وأما إن كان القصد من التجديد هو تخطي أحكام الشريعة جملة وتفصيلاً، أو جزئياً، بحجة التطور والارتقاء إلى مستوى الدول المتحضرة صناعياً مادياً فقط، لا فكرياً وروحانياً وأخلاقياً، فهو عمل عدواني مشبوه، لا يراد به خير الأمة الإسلامية، وإنما يراد به تصفية الشريعة تحت ستار التجديد المزعوم، ولا سيما أنه اتجاه يقوم به أناس غير مختصين، ويغلب عليهم التأثر بالثقافة الغربية، وبأفكار المستشرقين، فهم غرباء في الواقع عن شريعة الله تعالى، ويأتي بعضهم مع أنه أستاذ جامعي عما يصادم اللغة العربية.

إن التحديد أمر مطلوب وحيوي وضرورة في كل عصر وزمان، إذا صدر من أهل النظر والفكر الأمين والاجتهاد، وأن يكون على أساس طبيعة الشريعة الإلهية المشتملة على الثوابت والمتغيرات، ومراعاة ظروف التغير الذي يجعل الاجتهاد إخلاصاً للشريعة، وتفقها حسناً في أحكامها، ودليلاً على مرونتها وسماحتها ويسرها، ودوام استمرارها وخلودها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، والله يتولى الصالحين، ويرضى عن المحسنين.

## التعقيبان

تعقيب على ورقة د. وهبة الزحيلي

د. جمال عطية

تعقيب على ورقة د. جمال عطية

د. وهبة الزحيلي

# تعقيب الدكتور جمال الدين عطية على محث الدكتور وهبة الزحيلي (تجديد الفقه الإسلامي)

# أولاً

سعدت بقراءة بحث أ. د. وهبة الزحيلي عن تجديد الفقه، إذ وجدت أن الأمور الأساسية محل اتفاق فيما بيننا، وهي تصلح لذلك منطلقاً لبحث باقى الأمور التي تقبل الحوار.

وأخص بالذكر من الأمور المتفق عليها:

١- التمييز بين الشريعة والفقه، وحصره الشريعة في القرآن الكريم والحديث النبوي الثابت، وأنها "لا تقبل التغيير والتبديل أو التحديد، أو النسخ أو الإلغاء، أو التقييد بدون دليل معتد به أو برهان مقبول شرعاً". (ص ١٦٦).

وأحب أن أضيف هنا، توضيحاً لعبارت الأخيرة، أن من القرآن والحديث ما هو ظني الدلالة، وبالتالي محل للاجتهاد وفقاً للمنهج الأصولي، ودون أن يكون اجتهاد المتقدمين في الاستنباط من هذه النصوص الظنية قيداً على اجتهاد المعاصرين.

١٦٦ إن "التحديد الموضوعي المقبول له ضوابطه وقواعده وقيوده وأصوله" (ص ١٦٦). وقد أشرت في بداية ورقي إلى التفرقة بين التحديد وفقاً لمنهج، والتحديد بلا منهج، واستبعدت الثاني، وإلى التفرقة بين التحديد وفقاً للنسق الإسلامي، أي للمنهج الأصولي، والتحديد وفقاً للنسق الإسلامي، أي للمنهج الأصولي، والتحديد وفقاً لمناهج من خارج النسق الإسلامي، واستبعدت الثاني.

ولا يعني استبعاد الثاني من كلا الأمرين عدم أهمية مناقشة ما تطالعنا به أدبيات كثيرة معاصرة، تدعي التجديد، ولكنها لا تلتزم المنهج الأصولي؛ غاية ما في الأمر أن مقتضيات مناقشة الموضوع ضمن النسق الإسلامي، ينبغي أن يكون لها الأولوية، وألا نخلط حين المناقشة، بين المخاطبين من شتى المحالات.

ولعله من الضروري، ونحن بصدد تحديد إشكالية الحوار، أن نقرر مع أ. د. وهبة الزحيلي أننا "مع التجديد في الإطار الممكن المسموح به شرعاً، ولسنا سائرين في مظلة استبعاد الشريعة شيئاً فشيئاً، والعمل بالأهواء والنزوات الطائشة" (ص ١٦٥)، وأن نميز بين التجديد المطلوب وتخطي أحكام الشريعة (ص ٢٣٢).

٣- وقد أعجبني تعبير أ. د. وهبة الزحيلي بأن المراد بالفقه الأكبر في منهج الإمام أبي حنيفة، رحمه الله، هو إقامة الشريعة على دعائم ثلاث، هي العقيدة والعبادات والأخلاق، (ص١٦٢). وهو ما يتفق مع المنحى الذي ذهبت إليه ورقي من إدخال العقيدة والأحملاق بصورة ما ضمن دائرة الفقه.

وقد أكد أ. د. وهبة الزحيلي هذا المنحى في أكثر من موضع: فقرر أنه "لا يصح فصل المعاملات عن العقائد في الإسلام، توصلاً إلى تقويم المعاملة وحمايتها من ألوان المفاسد وأكل أموال الناس بالباطل". (ص٨٥١)، كما قرر ضرورة "المزج بين المادة والروح في كل شأن من شؤون الحياة (ص١٦١).

3- ومما يتفق كذلك مع الملامح التي حددتها في ورقتي، ربطه بين أصول الشريعة وفروعها، حين عدد بعض النصوص المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ثم قال: "إن إقامة شبكة اتصال بين أصول الشريعة وفروعها، يقصد به تحقيق اقتصاد متوازن بين العرض والطلب وبين الإنتاج والاستهلاك أو التوزيع وبين المغارم والمغانم أو تحقيق مبدأ التعادل في التبادل. . . إلخ" (ص ١٦١).

٥- استعرض أ. د. الزحيلي طرقاً خمسة للتجديد، انتقدها إلا واحدة، وهي الطريقة المعتدلة المتوازنة، التي توفق بين التزام النص ورعاية المصلحة. وقرر أن هذا منهج الصحابة والتابعين، وأئمة الاجتهاد وما تسير عليه المجامع الفقهية المعاصرة. وضرب مثالاً لثمرة

هذه الطريقة حركة المصارف الإسلامية المعاصرة ومعاملاته... (ص٩٠١-٢١٤) وأنا أوافقه تماماً في اختياره للطريقة المعتدلة المتوازنة، وفي انتقاده للطرائق الأربع الأخرى، وأحب فقط أن أضيف أن قلة من علماء الشريعة المعاصرين، قد تورط في سلوك الطريقة الانتقائية، والطريقة التقريبية، إرضاء لتوجيهات سلطانية، أو انبهاراً بنظم وضعية، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرشاد.

ولعل أ. د. الزحيلي عنى هؤلاء ضمن من عناهم بقوله: ". . والذي يتولى حمل هذا اللواء إما جاهل أو متجاهل، وذلك باستغلال المركز الحيوي الشهير، أو باستغلال الإذاعة المرئية (التلفاز)، أو بالكتابة المحشوة سماً وضلالاً وخطاً. فهولاء الذين يزعمون التجديد لأنفسهم إما أنهم يفتون بحسن نية أو بسوء نية، وكلاهما خطر على الدين، وخروج عن شرع الله المتين. وينبغي الحذر من الفريقين" (ص ٢١٠).

ولا أحب أن أترك هذه النقطة دون أن أشير إلى أن المرحلة الراهنة التي أسماها أ. د. الزحيلي مرحلة العبث بالفقه الإسلامي، ما كان ليمكن أن تسمح بظهور هؤلاء العابثين إلا لأن العلماء المتمكنين المخلصين تكاسلوا عن أداء واجبهم، فخلا الجو للعابثين، نسأل الله الهداية والمغفرة للجميع.

أ- عرض أ. د. الزحيلي - في سياق عرضه لعصور الفقه، من أجل بيان أن التجديد كان سمة مميزة لكل عصر - مواقف للصحابة والتابعين حديرة بالوقوف عندها، لنعي مغزاها، وننطلق منها في مسيرتنا الحاضرة.

1- لجأ الصحابة إلى الاجتهاد، "لأن النصوص الشرعية محدودة، والنوازل والمستجدات كثيرة، لا تقف عند حد فاسترشدوا في بيان أحكام المسائل الطارئة، بمقاصد الشرع العامة، وقواعده الكلية"، (ص٥١٧) ليتنا نعي هذا.

المستجدات كثيرة لا تقف عند حد، ونحن على بعد سنوات قليلة من عصر الرسالة. ماذا نقول الآن ونحن على بعد قرون من عصر الرسالة، والمستجدات تتوالى كل يوم، والنصوص الشرعية كما كانت، محدودة، أليس من الطبيعي أن نسترشد بمقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية؟

7- لخص أ. د. الزحيلي سمات عصري الصحابة والتابعين: "إن فقه الصحابة والتابعين يتميز بعدم الجمود على حرفية النص، وبالعمل على تعرف علل الأحكام الشرعية ومقاصدها، وقبول قاعدة أو مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة، تبعاً لتغير علها، ولتحقق مقاصد التشريع". (ص٢١٩).

وكان قد فصل هذه السمات، وضرب لكل منها أمثلة من تصرفات الصحابة والتابعين، ولو استبعدنا الأمثلة وطرحنا المبادئ مجردة منها، لنرى كيف تتسع لأحوالنا المعاصرة، لهالنا ضحامة الشروة بل الثورة الكامنة فيها. . . لنتأمل قليلاً هذه المبادئ:

- تحديد الأحكام لأنها خير، أو لموافقتها علل الأحكام المنصوص عليها.

- تغيير بعض الأحكم في الظماهر، وربطهما بملعني الحقيقمي، أو بعلة الحكم المنصوص عليه.
- النهي عن بعض الأحكام الثابتة بالكتاب أو بالسنة، دفعاً لما يترتب عليها من مفاسد خطيرة، بعد أن تغير الزمن.
- استحداث أحكام زاجرة اقتضاها الزمن، مع ما فيها من ترك ظاهر النص أو تخصيصه.
- ترك كبار التابعين العمل بالنصوص المطلقة أو العامة، لمنافاتها المصلحة، وهو تقييد للنص أو تخصيصه أو ترك ظاهره.

أي ثورة يمكن أن تحدث في فقهنا المعاصر، لو طبقنا هـذه المبـادئ التي سار عليها الصحابة والتابعون؟

أليس هذا منهجهم في التعامل مع المستجدات؟

بعض أحكام المعاملات، وأشار خلالها إشارات بارعة، تشي بأن في بعض أحكام المعاملات، وأشار خلالها إشارات بارعة، تشي بأن في جعبته الكثير من الإضافات الهامة المبدعة، التي نرجو أن يتسع وقته لتفصيلها، وبناء نظريات فقهية عليها، من ذلك:

- ١- الحفاظ على توازن مصالح الفرد والجماعة وتكاملها.
- ٢- إبقاء علاقة الإخاء والمودة مهيمنة على علاقات التبادل.
  - ٣- عدم السماح إلا بالربح المشروع.

٤ - المسيء لنظام التعامل، الذي يهز البنية الاقتصادية للأمة، هـو خائن لله وللرسول وللأمة.

إن أمثال هذه المبادئ - وغيرها كثير - بحاجة إلى استقصاء الأدلة الشرعية عليها، وبيان الحالات التطبيقية لها، وإعطائها أحكامها الشرعية، وبيان الآليات والضوابط والشروط العملية، وإدخالها في مواضعها من جسم الفقه في ثوبه المعاصر.

### ثالثاً

أبدى أ. د. الزحيلي رأيه، وأعطى فتواه في عدد من المسائل الخلافية المعاصرة، بصورة موجزة، دون بيان لدليله الشرعي، ولا شك في أن الحيز المتاح للبحث لا يتسع لذلك. ولكن من ناحية أخرى، فإن القارئ وأظن أن قراء هذه الحواريات من المثقفين ايهمه معرفة الدليل الشرعي للحكم أو الفتوى، ولذلك أظن أنه كان من الأوفق الاكتفاء بعرض المسائل، ما دمنا بصدد بيان الحاجة إلى التجديد، دون بيان الفتوى أو الحكم الموجز بلا دليل، ومن أمثلة ذلك:

- ١ إباحة التصوير الفوتوغرافي وتحريم التماثيل (ص١٦٩).
  - ٧- علاقة الفوائد المصرفية بالتضخم (ص١٦٩).
    - ٣- عقد التأمين والضمان (ص ١٧٠).

- ٤- الاستعاضة بالبلاتين عن الذهب (ص ١٧٤).
  - ٥- الطلاق الثلاث يقع واحدة (ص ١٧٥).
- ٦- لا حاجة للإشهاد على الطلاق أو على الرجعة (ص١٧٥).
  - ٧- عدم صحة الزواج المدني (ص١٧٦).

٨- عدم جواز جعل الطلاق بيد القاضي (ص ٢٠٥).

وبخاصة أن معظم هذه المسائل سال فيها مــداد كثـير، ومـا زالـت محل بحث، ولا يكفي لحسمها عبارات موجزة سريعة.

# رابعاً

عبر أ. د. الزحيلي عن موقفه من العقل تعبيراً يحتاج إلى وقفة:

فهو يرى أن العقل "لا يحقق العدالة والمثالية، بل لا يحقق الموضوعية الحيادية المحردة أحياناً، لأن العقول البشرية تتفاوت في إدراكها للأمور، وتختلف مقاييس الخير والشر في نظرها، ويقصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة، ولا تستطيع كشف ما يجيء به المستقبل من أحداث، كما أنها ليست معصومة من الاندفاع وراء الشهوات والنزوات" (ص١٦٤). ويسني على ذلك أن الإسلام لا يعد العقل مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي. ولنا في هذا المقام بعض الملاحظات:

١- أنَّ نفي أن يكون العقل مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي
 (الشيعة الإمامية يعدونه مصدراً، والإمام الغرالي في المستصفى

والرازي في المحصـول، يعدّانـه مدركـاً مثمـراً للأحكـام بعـد الكتــاب والسنة والإجماع) لا يعني التقليل من شأنه على النحو الذي ذكره.

7- إن المصادر التي يعددونها هي مصادر "التشريع" الإسلامي، وليس "الفقه" الإسلامي، وهي بعد الكتاب والسنة - أي إذا لم يكن فيهما حكم المسألة - فالمصدر هو الاجتهاد، والعقل هو آلة الفقيه في المتهاده، والقياس والاستحسان وغيرها هي المناهج التي يتبعها الفقيه بعقله للوصول إلى الحكم الشرعي، ولم نسمع أن إنساناً لا عقل له يمكن أن يكون فقيها، أو أن الفقيه لا يستخدم عقله عند الاجتهاد، وإلا فماذا يستخدم مما وهبه الله من قدرات؟

وقد أورد أ. د. الزحيلي نفسه تعريفاً للفقه (ص ١٦٦) بأنه " ذلك العمل العقلي الفني الذي يقوم به الفقهاء، لتفسير الشريعة الإسلامية الغراء، وفهم مرامي نصوصها، وحسن تطبيقها".

٣- إن هذه الحملة على العقل:

تنافي أنه من نعم الله الكبرى على الإنسان، وتتعارض مع المكانة التي أنزلها القرآن للعقل والعاقلين، وتفتح أبواباً واسعة من الشر يدخل منها اللا معقول والحرافة والغنوصية والباطنية، وتتعارض مع عدّ الشريعة العقل معياراً للتكليف الشرعي، وتنافي القول بأن الأحكام الشرعية – في غير العبادات – معقولة المعنى.

٤- إن الشريعة لا تنفي العقل ولكنها تتكامل معه: فبقدر ما تغنيه

عن الخوض في الغيبيات التي تتجاوز قدرته (١)، فإنها تقدم له نصوصاً قطعية معقولة المعنى، بعضها منصوص على علته، وبضعها معها، كما البحث عن علته، ونصوصاً ظنية، له دور كبير في التعامل معها، كما أنها تقدم له نسقاً من القيم، تغنيه عن البحث، في مقاييس الخير والشر. وهو كما أشرت سابقاً آلة يستخدمها صاحبها (الجحتهد) وفق منهج أصولي مقرر، لا وفق الشهوات والأهواء.

وإذا اتفقنا على هذه الوظيفة للعقل في بحال الاجتهاد يصبح من الضروري إبرازها في تعريف مهمة المحتهد، إذ القول بأنها "تنحصر في الكشف عن الحكم الشرعي" (ص١٦٣) توحي بأن هناك حكماً شرعياً محدداً - خلاف الأحكام المنصوص عليها - يقوم المحتهد باكتشافه، ولا دخل له في تكوينه، مع أن واقع اختلاف المحتهدين في الأحكام التي يتوصلون إليها، وتعدد الآراء، تؤكد الدور البشري أي العقلي الذي يقوم به كل مجتهد، سواء أخذنا بفكرة أن كل مجتهد في الظنيات مصيب، أو أن المصيب واحد (١)، إذ إن كل مجتهد قد أعمل عقله، وفق منهج أصولي أوصله إلى الرأي الذي أخذ به.

<sup>(</sup>١) أشار أ.د. الزحيلي إلى هذا بقوله إن العقول "يقصر إدراكها لحقىائق الأشياء الغامضة، ولا تستطيع كشف ما يجيء به المستقبل من أحدات".

 <sup>(</sup>٢) اختار الإمام الغزالي في المستصفى أن كل بحتهـد في الفتيـان مصيـب وأنهـا ليـس فيهـا
 حكم معين لله تعالى؟

<sup>\* (</sup>ح ٤ ص ١٩٩، ٢٠٤).

<sup>\*</sup> كتاب الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص (٧} – ٩٩).

٥- أما أن "العقول البشرية تتفاوت في إدراكها للأمور"، فهذا طبيعي؛ لأن البشر ليسوا نموذجاً واحداً مكرراً، ولكن لإدراك الواقع من صورته الكلية، أو في صوره الجزئية فقد جهز الله الإنسان بنظام للإدراك يستقبل بحواسه الخمسة، ما يصب في عقله، ويتراكم في ذاكرته من معلومات تعطيه فكرة عن الواقع، تختلف باختلاف مصدر المعلومات ومستقبلها. والمجتهد كبشر، بحهز بهذا النظام الإدراكي، ولكنه مطالب بأن يكون أكثر إنجابية من غيره، في البحث عن مصادر المعلومات وفي هضمها، والخروج بصورة أقرب ما تكون دقة إلى الواقع الذي يتعامل معه كمحتهد. ولنا عودة إلى هذا الموضوع بعد قليل.

## خامساً

كما عبر أ. د. وهبة الزحيلي عن موقفه من القانون والقانونيين، بما يحتاج إلى تعليق!

يقول: "إن مهمة القوانين الوضعية إقرار ما عليه واقع المعاملات في المحتمع، سواء أكانت حقاً أم باطلاً، عدلاً أم ظلماً، يقره الدين والخلق أم لا يقرانه، لذلك كانت القوانين قاصرة دائماً عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرار، مما يحوج القانونيين إلى كثرة تغييرها وتبديلها، أو تعديلها وإصلاح الناقص فيها، بعد زمن قصير من إصدارها" (ص١٦٤).

١- إن كثرة تغيير القوانين وتعديلها ظاهرة واضحة في بلادنا،
 وفي معظم دول العالم الثالث، حيث تستخدم آلية التشريع لقضاء

مصالح شخصية لأفراد أو فئات معينة، ولإشباع أهواء وأفكار غير مدروسة، وهذا كله ليس من طبيعة القانون وإنما من قصورنا في استخدام آلية التشريع مما أدى إلى ما يسميه البعض الإسهال التشريعي، حتى وصل الأمر إلى درجة عدم قدرة القضاة والمحامين فضلاً عن عامة الناس على استيعاب عشرات الألوف من القوانين.

وواقع الحال في الغرب مهد هذه الآلية على خلاف ذلك؛ إذ يأخذ مشروع الفانون حقه من الدراسة والمناقشة، من مختلف الفئات المختصة والمهتمة، قبل أن يصدر كقانون نافذ، ولذلك لا ترد التعديلات عليه فور صدوره كما يحدث عندنا، وإنما تستغرق عملية التعديل إذا و جدت الدواعي إليها عشرات السنوات، لدراسة نتائج تطبيق القانون الإيجابية والسلبية، من خلال بحوث ميدانية تناقش وتحلل نتائجها، لمعرفة أسباب الخلل وطرق علاجه، ومن هنا ينعكس الاستقرار في القوانين استقراراً في المجتمع وتعاملاته، ويبدو ذلك واضحاً في القوانين المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، فضلاً عن الجزائية والدستورية.

٢- إن مبدأ تعديل القانون إذا تبين قصوره عن تحقيق المصلحة والعدالة ليس عيباً، بل العيب هو التمسك به، بعد أن تبين قصوره، والقاعدة الشرعية "تغير الأحكام بتغير الأزمان" تقوم على نفس الأساس، وهو أن الأصل تحقيق المصلحة، فإذا لم يعد الحكم يحقق المصلحة عدّل بحيث يحققها، ولم يقل أحد إن هذه القاعدة الشرعية

دليل على عدم استقرار الأحكام الشرعية، بل العكس هو الذي يقال، وهو أنها دليل على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان.

٣- إن القول بأن القوانين قاصرة دائماً عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرار، فيه مبالغة واضحة ونزوع إلى النقد بالحق وبالباطل، ووجوه النقد بالحق، إذا اقتصرنا عليها، فيها الغناء عن اللحوء إلى النقد بالباطل، بل إن النقد بالباطل يضعف جانب الحق إذ يسهل الرد عليه، يما يشكك في وجوه النقد بالحق.

3- إن القول بأن "مهمة القوانين الوضعية إقرار ما عليه واقع المعاملات في المجتمع" يشير إلى قضية مشارة في محيط القانونيين، فالأصل أن القاعدة القانونية قاعدة تكليفية، يما ينبغي أن يكون يختلف وليست قاعدة وصفية بما هو كائن، وإن "ما ينبغي أن يكون" يختلف باختلاف الزمان والمكان بما يعكس الواقع، وهنا التساؤل هل يعكس الواقع بمعنى الاعتراف به، وإعطائه الشرعية أم يعكسه بمعنى يلبي احتياجات المجتمع المتغيرة، أو بصياغة أخرى: هل القانون مثال يطلب من المجتمع اتباعه أم أنه تابع للمجتمع؟

البعض يرى أن القانون - وإن كان غير الأخلاق- لكنه يستمد من دائرة الأخلاق، ما يرى ضرورة الإلزام القانوني له.

والبعض لا يملك أمام سيطرة قاعدة الديمقراطية وسيادة الشعب، إلا أن يحاول التوفيق بين متطلبات المثالية، ومتطلبات مراكز القوى، وضغوط السياسة، التي تستغل قاعدة سيادة الشعب، فتمرر بعض القوانين المحالفة للأخلاق، كقوانين الشذوذ الجنسي مثلاً، التي يكثر الاستشهاد بها، ولكنها تبقى الاستثناء إذا وازنا بين الأحلاق الشخصية، ومنها الأخلاق الجنسية، التي أخرجها المحتمع من دائرة اهتمامه وتركها لدائرة الحرية الشخصية.

لذلك تبقى مقولة "إن مهمة القوانين الوضعية إقرار ما عليه واقع المعاملات في الجحتمع"، بحاجة إلى إعادة صياغة تبعدها عن التعميم الخاطئ، وتقربها إلى الواقع الصحيح.

٥- إننا بحاجة إلى دراسة للعلاقة الدقيقة بين القانون والشريعة لا على أنها مواجهة بين عدوين وإنما في ظل التوجه إلى تقنين الشريعة يصبح القانون بآلياته جزءاً من النظرة المستقبلية لتطبيق الشريعة، ولا يتسع المجال هنا لتفصيل ذلك.

7- ولا يجوز -سياسة - إثارة معركة بين القانونيين والشرعيين، في حين أصبح كثير من القانونيين مقتنعين بسمو مبادئ الشريعة وضرورة تطبيقها، وكثير منهم ساهم بدراساته المقارنة بين القانون والشريعة في إظهار مزايا الشريعة وثراء الفقه، كما ساهم من خلال لجان تقنين الشريعة في خدمة هذا الهدف النبيل.

### سادساً

أ- عدّد أ. د. الزحيلي شروط الجحتهـد (ص١٨٨) على النحـو المعهود في الكتب التقليدية ولم يذكر شرطاً هو من أهـم الشـروط في عصرنا الحاضر وهو معرفة الواقع.

١- وقد تنبّه إلى أهمية ذلك من المتقدمين الإمام أحمد إذ ذكر ابن القيم في (أعلام الموقعين) نقلاً عن الإمام أحمد، أنه قبال: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفســه للفتيـا حتـي يكـون فيـه خمـس خصـال. . . الخامسة: معرفة الناس. ويضيف ابن القيم: وهذا مما يدل على حلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة، فإن هذه الخمسة هيي دعبائم الفتوي، وأي شيء نقص منها ظهر الخليل في المفتى بحسبه". وقال في شرح الخامسة: "وأما قوله الخامسة معرفة الناس: فهذا أصل عظيم، يحتاج إليه المفتى والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيد، فقيها في الأمر والنهي، ثـم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فإنه إذا لم يكن فقيهاً في الأمر، له معرفة بالناس، تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال، وتصور له الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة الصادق، ولبس كل مبطل ثياب زور تحتها الإثم والكذب والفحور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هـذا، بل ينبغي له أن يكون فقيهاً في معرفة مكر الناس و خداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم، فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله كما تقدم بيانه، وبا لله التوفيق".

٢- ويوسع أ. د. يوسف القرضاوي هذا الشرط إلى معرفة الناس
 والحياة فيقول: "وهــذا شـرط لم يذكـره الأصوليـون في شـروط

الاجتهاد، وهو معرفة المحتهد بالناس والحياة من حوله، وذلك أنه لا يجتهد في فراغ، بل في وقائع تنزل بالأفراد والمحتمعات من حوله، وهؤلاء تؤثر في أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة: نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية. فلا بد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره وظروف مجتمعه، ومشكلاته وتياراته الفكرية والسياسية والدينية، وعلاقاته بالمجتمعات الأحرى ومدى تأثره بها، وتأثيره فيها".

ثم نقل كلام ابن القيم، وتابع:

"وهذا في الواقع ليس شرطاً لبلوغ مرتبة الاجتهاد، بل ليكون الاجتهاد صحيحاً واقعاً في محله. وأكثر من ذلك أن نقول: إن على المجتهد أن يكون ملماً بثقافة عصره، حتى لا يعيش منعزلاً عن المجتمع، الذي يعيش فيه ويجتهد له، ويتعامل مع أهل. ومن ثقافة عصرنا اليوم: أن يعرف قدراً من علوم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والسياسة والقوانين الدولية ونحوها من الدراسات الإنسانية، التي تكشف له الواقع الذي يعايشه ويعامله.

بل لا بدله كذلك من قدر من المعارف العلمية، مثل الأحياء والطبيعة والكيمياء والرياضيات ونحوها، فهي تشكل أرضية ثقافية لازمة لكل إنسان معاصر.

وكثير من قضايا العصر وثيقة الصلة بهذه العلوم، بحيث لا يستطيع أن يفتي فيها من يجهلها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولو بوجه ما. وكيف يستطيع الفقيه المسلم أن يفتي في قضايا الإجهاض، أو شكل الجنين، أو التحكم في جنسه، وغير ذلك من القضايا الجديدة إذا لم يكن لديه قدر من المعرفة بما كشفه العلم الحديث عن الحيوانات المنوية الذكرية، والبويضة الأنثوية وطريقة تلاقي البويضة بالحيوان المنوي وتكون الجليلة الواحدة منهما. . وقضية الجينات وعوامل الوراثة. . إلخ. هذه القضايا العلمية التي قد ينكرها بعض المشايخ الذين لم يدرسوا هذه العلوم الكونية.

ومن هنا أدخل الأزهر هذه العلوم في معاهده ومناهجه من عهد بعيد، لأنها ضرورية لفهم الدين والكون والحياة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهي امتداد لما كان عليه علماء المسلمين في عصور الازدهار. وأي معهد ديني يستبعد هذه العلوم الكونية من مناهجه لا يمكن أن يعد رجالاً قادرين على الاجتهاد في قضايا عصرهم ألى .

٣- أقول:

هذا الذي ذكره الدكتور القرضاوي ليس كافياً لإعداد الجحتهد المعاصر، وإنما هو ضروري لإعداد الداعية المعاصر.

أما الجحتهد المعاصر فلا يكفيه أن يدرس نتفاً من هذه العلوم التي ذكرها، والتي أصبحت الآن تخصصات عامة تشمل تخصصات دقيقة داخل كل منها.

<sup>\*</sup> كتاب الاجتهاد للدكتور القرضاوي ص ٤٧-٩٩.

إن المحتهد المعاصر ينبغي في رأينا أن يكون متخصصاً وأن يعدّ إعداداً خاصاً على النحو الذي سنتناوله في النقطة التالية.

ب- ذكر أ. د. الزحيلي أن المجتهد المستقل والمجتهد المطلق كلاهما مفقود ولم يتهيأ وجوده بعد عصر نشوء المذاهب الفقهية، ثم قال: "وبقي على الساحة في كل عصر المجتهد المتجزئ، وهو العالم الذي يتمكن من استنباط الحكم في مسألة من المسائل دون غيرها، أو في باب فقهي دون غيره، فهو إذن العارف باستنباط بعض الأحكام. والمجتهدون المتجزئون هم الذين يسدون الحاجة إلى الاجتهاد في كل والمجتهدون على أصول الفقه. . . "(ص١٩٦).

وأنا أشارك أ. د. الزحيلي في أن المجتهدين المتخصصين هم الذين يتيسر وجودهم حالياً وقيامهم بالمهمة. ولكني أرى ضرورة إعدادهم إعداداً تخصصياً لا في الجانب الشرعي فحسب، وإنما في جانب التخصص الذي يتجهون إليه، سواء في الاقتصاد أو الطب أو غير ذلك من الجالات. ولا يكفي في إعداد المجتهد المتخصص في الاقتصاد مثلاً دراسة كتاب أو مقرر واحد من مقررات الاقتصاد، وإنما يلزم أن يشتمل برنامجه الدراسي في المرحلة الجامعية الأولى على ٣٠ إلى ٥٥ ساعة، في نظام الساعات المعتمدة، وأن يوجه بعد ذلك إلى الدراسة العليا، حيث يحصل على عدد آخر من الساعات، في دراسة متعمقة في الاقتصاد، إلى جانب الدراسة الشرعية المتخصصة. ولا يتسع المحال هنا لأكثر من هذه الإشارة الموجزة.

ج- بقيت ملاحظة تتعلق بالمجتهد الجزئي أو المجتزئ، وهو ضرورة ألا يكتفي ببيان دليله الشرعي على الرأي الذي يقول به- وبعضهم يلقي الرأي أو الفتوى دون بيان دليلها- بل ينبغي أن يبين منهجه الأصولي إن كان له منهج مستقل- وهذا نادر- أو المذهب الذي يتبعه في أصول الفقه، حتى يمكن ضبط المسائل على أساس معروف، وما لم يحدث هذا الانضباط، فسنكون إزاء فوضى فقهية في الاجتهاد والإفتاء، لا تحكمها ضوابط أصولية معروفة.

## سابعاً

كنت قد اقترحت على الإخوة في دار الفكر حصر هـذه الحوارية في موضوع تجديد أصول الفقه إلى حوارية مستقلة، ثم وجدت أن أ. د. الزحيلي قد تعرض لموضوعات خاصة بأصول الفقه مما يثير الحوار مثل:

١- موضوع تطوير أصول الفقه من حيث المبدأ (ص١٩٧).

٢- موضوع التعليل بالعلة لا بالحكمة (ص٢٠١).

٣- موضوع ضوابط المصلحة (ص٢٠٤).

٤ - موضوع القواعد الكلية الخمس (ص ٢٠٠)

والتزاماً مني بحدود موضوع الحوارية، خاصة أن هناك موضوعات أخرى من أصول الفقه تحتاج إلى مناقشة، ثما لا يتسع لـــه الجحال هنـــا، فإني أكتفي بهذه الإشارة، راجياً أن تتاح فرصة قريبة، لتناول موضوع تجديد أصول الفقه لأهميته البالغة.

### ثامناً

وأحب أن أختم هذا التعقيب ببعض الملاحظات:

أ- إني لا أقلل من أهمية مظاهر التجديد الحاصل فعلاً في الوقت الحاضر، ولكنه من حيث الكم قليل، إذا راعينا الطموحات التي شرحتها في ورقتي.

ب- وهو من حيث الكيف يحتاج إلى ترشيد من عدة نواح:

١- من النواحي المنهجية التي أشرت إليها في هذا التعقيب.

٢- من ناحية احترام قرارات الاجتهاد الجماعي من قبل الجهات المختصة، وقد تساءل أ. د. الزحيلي نفسه (ص٣٢٣) قائلاً: أتحترم الدول والمؤسسات والأفراد هذه القرارت، أم تظل حبيسة الأدراج، مكتومة الظهور، لا يحرص على الاستفادة منها أحد؟

٣- من ناحية دخول هـذه القرارات في جسم الفقه، خاصة في المعاهد والكليات الشرعية، بل لقد لاحظت أن بعض من لهـم إسهام في أعمال الجامع الفقهية التي أصدرت هـذه القرارات، لا يدرسونها لطلابهم، ولا يضمنونها كتبهم الجامعية.

وا لله المستعان.

# تعقيب الدكتور وهبة الزحيلي على علية على بحث الدكتور جمال عطية (التجديد الفقهي المنشود)

اطلعت بشغف وعناية فائقة على بحيث ((التجديد الفقهي المنشود)) للأخ الفاضل والزميل العريق من قديم أ. د: جمال عطية، والمتكوِّن من مقدمة وقسمين وملحق:

القسم الأول ملامح التجديد الفقهي المنشود.

القسم الثاني تصوّر للتصنيف الموضوعي المقترح لمدونة الفقه الإسلامي.

اشتمل القسم الأول على شطرين: الأول الملامح التي أحصاها ووصفها بموضوعية ودقّة وشمول، وهي اثنا عشر ملمحاً.

واشتمل القسم الثاني على تصوّر التصنيف الحديث لستة عشر قسماً، تعالج ستة عشر موضوعاً، وتضمّ أبواب الفقه الأكبر في

اصطلاح الإمام أبي حنيفة، وهو المصطلح الذي كان سائداً قبل استقلال العلوم الإسلامية عن بعضها، وهو الشامل لعلوم العقيدة (الإيمان) والأخلاق، والفقه التقليدي، وتقسيمات مستوحاة من أعمال رجال القانون في فروعه المتخصصة من القانون العام والخاص، ومقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية، ووصف ماتضمنته بعض المؤلفات المعاصرة.

وهو توصيف وتصور حسن يراد جعله نواة لتجديد الفقه الإسلامي، وأشكره وأقدّر جهده الملموس في ذلك.

والواقع تعدُّ هذه مرحلة مهمة للتجديد، لكنها لاتعدو أن تكون وصفاً لما ينبغي أن يكون في المستقبل البعيد، بعد إنحاز هذا العمل الموسوعي الضخم، الذي أشك في إنجازه في مدى حياتنا القريبة.

1- الاجتهاد الانتقائي أو الاصطفائي من الثروة الفقهية القديمة، بأن يُهْمَل ما لم يعد متصوراً أو موجوداً، ويستفاد منها في القضايا المعاصرة مما يصلح لها، ويُبقي على هذه الثروة العظيمة المعبرة عن إنجازات عمالقة الاجتهاد في أدوار الفقه، ولاسيما الدور الثاني أو الدور الذهبي للاجتهاد.

٢- الاجتهاد الإبداعي في المسائل الطارئة أو المستجدة، وهي حجر الرحى، ومحور الاجتهاد الضروري أو الآني المعاصر، لأن

طموحات الناس تترقب القول الفصل فيها، ومعرفة الحلال والحرام منها، أو اقتراح البديل الحلال عن الواقع المحظور الشائع أو المتداول، والمفروض من الناحية الواقعية على المسلمين الذين يتبنون القوانين الوضعية، والاتجاهات الاقتصادية العصرية المنافية لأصول الإسلام وأحكامه وشرائعه الراسخة في قلب المؤمن وتصوره.

٣- إعداد المجتهد الجريء الكفء الذي يتصدّى للمشكلات المعاصرة بروح إيجابية سمحة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتبنى الحلول المقترحة من داخل الإسلام لامن خارجه، حيث يراد فرض الغريب عليه من طريق القوانين الاستثنائية أو الخاصة، وتهمل قواعده وشرائعه وتطلعاته أو مقاصده العامة وقواعده الكلية.

2. وصف إنجازات المجتهدين الجدد، سواء فيما يبدونه في كتبهم وبحوثهم ومقالاتهم وخطبهم أحياناً، وهو اجتهاد جزئي مرموق في المسائل الفرعية، وأساس للنظر والتأييد أو التعديل، أو فيما نجده ملموساً في الاجتهاد الجماعي المتمثل في حصاد الجمامع الفقهية المعاصرة، التي أدت دوراً مشرّفاً وحيوياً في بحال الاجتهاد، وحققت إنجازات رائعة في قراراتها الكثيرة في قضايا الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية، والعقود الحديثة النشأة كالعقود الجارية في وسائل الاتصال الحديثة، وعقود الصيانة، والمقاولة، والإيجار والاقتناء (الإيجار المنتهي بالتمليك)، وعقود السلم الموازي، والاستصناع الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة والمضاربة

المشتركة، وأنواع الاستصناع الكبرى في صناعة السفن والطائرات والمسنوعات المهمة في مرافق الدول الحديثة. وكذلك قراراتها في المسائل الطبية كطفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي والاستنساخ، وفي وسائل الإثبات الحديثة كالقرائن الجنائية الكثيرة والبصمات الوراثية وغير ذلك.

وأما مشتملات بحث الدكتور جمال عطية المهـم والجيـد والمبتكر، فقد أوافقه وقد أخالفه، ولاضير ولاحـرج في الخـلاف، مادمنـا جميعـاً نبتغي الخير، وتلمَّس طريق الإنقاذ والإصلاح.

ا إنني مع الدكتور عطية في تأييد ماذكره من ملامح التجديد وضرورته في الفقه ص١٨، ولاسيما أن التجديد في الاجتهاد يجب أن يساير الواقع المتغير دوماً، حتى يحقق مقاصد الشريعة، ولكن من الضروري الإشارة إلى الفتاوى الحديثة في الكتابة والمؤلفات الجامعية، بصفة إيراد أمثلة على الأقل وأؤيده بالذات فيما ذكره في الملمح الأول من عناصر ثلاثة، وقد طبَّقتُ العنصر الثالث بالذات فيما صنفته في كتابي ((التفسير المنير)) وعبرت عنه بفقرة ((فقه الحياة أو الأحكام)) منطلقاً من قول الله تعالى: ﴿ وَيا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ ﴿ وَالانفال: ١٨؛ ٢] ولم أقتصر في السنباط الأحكام الشرعية من كل آية على الفقه التقليدي، وإنما التزمت منهاج الفقه الأكبر الشامل للعقيدة والأخلاق والتصوف الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات المختلفة.

وأهنئ الدكتور عطية على توصيف الحاجة إلى الاجتهاد، وبيان مـدى ضرورتها في عصرنا الحاضر، وميدانها المقبول في جميع أبواب الفقه.

أما العنصر الرابع في الملمح الأول: فهو يوسّع دائرة التجديد جداً، ويصيّر ذلك حلماً بعيد المنال، ويدخلنا في متاهة، وبخاصة أن مادة هذه العلوم من منشأ غير إسلامي. وأرى الاقتصار على مانحن الآن في مرحلة التجديد السريعة بحاجة ماسّة إليه، وينزك النظر حالياً في مضامين علوم النفس والتربية والإعلام والاجتماع والاقتصاد والسياسة والطب والطبيعة وغيرها بنحو شامل إلى مرحلة تالية، ويُعنى الآن فيما معروض على الساحة الواقعية من قضايا خطيرة تمس الوجود أو التصور الإسلامي لمعالجة مستجدات هذه العلوم.

٢- أما الملمح الثاني فأقرُّ ماذكره الدكتور عطية ومانبه عليه من ضرورة التنبه للمجموعة التراثية التي احتوتها كتب النوازل والفتاوى والأقضية، وهــذا كـان موضوع بحـث لي لجحمع الفقه الإسلامي في دورته السابقة في البحرين بعنوان ((سبل الاستفادة من كتب النـوازل والواقعات في عصرنا الحاضر)).

وكذلك المجموعة الفقهية المعاصرة في رسائل الدراسات العليا في مختلف الجامعات العربية والإسلامية، وماتضمنته من اجتهادات مهمة، بإشراف الأساتذة المشرفين عليها، وكذلك قرارات المجامع الفقهية في المسائل المستحدثة، والتي قدَّمَـتُ كمـا يعـترف الدكتـور عطيـة

اجتهادات جديدة، في مسائل قديمة ومستحدثة، وقدّمت بحوثاً جادّة ومستفيضة، وأنا على اطلاع دائم عليها، لأني خبير في مجامع ثلاثة: في جدة ومكة والهند وأمريكا، فهي مصدر ثري من مصادر المادة الفقهية.

٣ـ وكذلك أُقِرُّ المذكور في الملمح الرابع للتحديد الفقهي، إلا فيما نقله عن الدكتور محمد عمارة ص٣٦، فإنما نقهاءنا لم يقفوا إطلاقاً عند شكل الحكم والعبادة والطقوس، وإنما نبهوا على ذلك في مواضع مختلفة، سواء في كتب الفقه العام وحكمة التشريع، وفيها كتب مستقلة، أو في كتب التفسير والحديث. وليس توزيع المختصرات في مناسك الحج بحرد دليل سياحي، وإنما لتذكير الكثرة الكاثرة من الحجيج الجاهلين بأحكام الحج، التي ينبغي عليهم اللحوء إلى العلماء للتفقه فيها قبل الدخول في رحلة الحج أو العمرة، والعلماء عادة يبينون حكمة الشعائر بياناً تاماً، ولكن ماذا نفعل بالسمقصرين الجهلاء؟!

وإنني بصراحة أدعو من زمان في تدريس الفقه إلى ربط الأحكام عقاصد التشريع الكبرى، وإدراك الغاية من كل حكم، كربطها بالأدلة، ومعرفة الحكمة التشريعية، وتفتح الفقيه على المسائل المعاصرة، وتدريب الطلاب على فهمها ووعيها ومعرفة حكمها، وقد أصاب الدكتور في الإحالة على كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، مع التحفظ على الاستشهاد بالأحاديث غير الثابتة، وعلى الإغراق في بعض مسائل التصوف المغالية أو الخيالية.

ففي بيان شروط البيع مثلا وتعداد حالات البيع الفاسد والباطل، يجب ربط هذه الشروط وتطبيقاتها بالأصل العام للشريعة، وهو الحفاظ على وحدة الأمة وقوتها وهيبتها، لأن أغلب المنازعات المالية تنشأ بسبب الإخلال بهذه الشروط، فيؤدي هذا النزاع إلى إضعاف الأمة، وشلّ إرادتها، وبعثرة قوتها وجهودها. كما ينبغيي ربط هـذه الأحكام المقررة للبيوع بأركان العقيدة وإشعاعاتها؛ لحمل المتعاقدين على الوفاء بالالتزامات بدافع الإيمان ورقابة الله، والخوف من العذاب؛ إذا أخل العاقد بالتزامه، أو أبطل العقد بإرادتــه المنفــردة دون رضا العاقد الآخر في العقود الملزمة للجانبين. بل إنني أدعو إلى صياغة كل موضوع فقهى على أساس إطار لنظرية متكاملة أو تصور إسلامي شامل، مثل أحكام العقود، وأحكام السلم والحرب وأحكام الأحوال الشخصية أو نظام الأسرة في العالم المعاصر، أي يُعْرَض الفقه على أساس النظريات، لاعلى النحو الفروعي التقليدي المنثور لكل مسألة أو قضية جزئية. وهذا موافق للمذكور في الملمح السابع (ص٤٣)، في بحث الدكتور عطية، وكذا (ص٣٥) حيث أيّد رأي الدكتور القرضاوي ومحمد عمارة في هذا.

ويركز في بيان الحكمة التشريعية على المعقول السليم، والمعاصر، واستبعاد مايعارضهما، مثلما ذكر الدكتور عطية من تعليل تحريم الربا باستغلال حاجة الفقير ص١٢، وهذا في الواقع حكمة وليس علة، وهو الذي كان منسجماً في الغالب مع الماضي، قبل ظهور المصارف الربوية.

٤- من الضروري تفنيد رأي المعارضين لحركة التقنين الفقهي ومحاسنه، وهم علماء السعودية فقط. وقد أبديت ذلك واضحاً في كتابي (جهود تقنين الفقه الإسلامي) المنشور منذ أكثر من عشر سنوات في مؤسسة الرسالة بدمشق.

وفي فقرة (ب ص١٤) أؤيد طريقة الموسوعة الفقهية في الكويت. فحسناً فعلت إدارتها، وأعارض طريقة مصر في إيراد المذاهب الثمانية في الوقت الحاضر، تحاشياً للإطالة التي وقعت في طريقة مصر، ولأن كثرة الآراء تشتت الباحث، وتسهل الأخذ بالآراء الشاذة المستنكرة عملياً.

م أميل في (ص٣٩) إلى الأخذ بطريقة دول الخليج في وضع إطار عام مرن للقوانين الموحدة؛ لأنها أدعى للنجاح، ويعد ذلك مقبولاً في مبدأ الأمر، ومرحلة من مراحل التدرج، وهو أوْلى من وضع قانون موحد، فإذا ماقبلت الدول المتأثرة بأعرافها ومذاهبها السائدة، الإطار العام، أمكن بعد سنوات الاتجاه نحو قانون مفصل، كما يرى المرحوم الدكتور السنهوري، وحينئذ يحل التعارض الذي شخصه الدكتور عطية. وهذا العمل المتدرج أو المرحلي: هو طريقة دولة الباكستان الآن التي تعمل بقرار من هيئة المحكمة العليا فيها على رفع التعارض بين الشريعة والقانون، فإذا صدر قرار بحكم، ولم يعترض عليه البرلمان في خلال ثلاثة أشهر، اعتبر حكم القانون المعارض ساقطاً. ويسهل بعدئذ استمداد التقنينات الشرعية من المسادر الشرعية ذاتها، كما طالب الدكتور السنهوري.

7. وقد أصاب الدكتور عطية في الملامح الثامن إلى العاشر في تصنيف المادة الفقهية تصنيفاً جديداً نوعاً ووزناً نسبياً لمختلف الأقسام والأبواب حسب أهميتها والحاجة إليها. وهو ماتغطيه طريقة موسوعة دار الفكر للحضارة الإسلامية حالياً، التي بدئ العمل بها في هذا العام، فما اقترحه الدكتور عطية بدئ به قبل الاطلاع عليه في مشروع هذه الموسوعة. ولاأرى مانعاً أو تعارضاً بين مشروع التصنيف المقترح للموسوعة (ص٤٧-٤٨) مع بقاء أو مجاورة العمل في الموسوعة التقليدية في الفقه، سواء في الكويت أو في مصر، فكل من الاتجاهين يكمل الآخر.

وفي الملمح الحادي عشر للتجديد الفقهي تصور سليم لربط الفقه بالواقع، بفقراته الأربع، وعلى سبيل المثال كتبت منذ أكثر من ٣٠سنة في بحث موجز عن أحكام الشركات القانونية، كما اقترح الدكتور عطية (ص٤٥). وكذلك ترجمت في كتابي ((الفقه الإسلامي وأدلته)) المقاييس والموازين والمكاييل إلى المصطلحات الحالية في زمننا كما هو المطلوب في عصرنا.

٧- الملمح الثاني عشر تضمن أمرين (ص٥٦) الأول الرأي في الأعمال الفقهية المعاصرة، والثاني الصورة المقترحة لتنفيد التجديد المأمول. وقد أحسن الدكتور عطية في وصف النماذج المصنفة حديثاً في الفقه، وأبان مزاياها وعيوبها أو سلبياتها (ص٥٦٥).

لكن يلاحظ أنه بلغ المطبوع من موسوعة عبد الناصر ٢٦ بحلداً، وأويد الباحث فيما أبداه من ملاحظات في طريقة التأليف، غير أنه لم يبين ما قمت به في كتابي ((الفقه الإسلامي وأدلته)) من مقارنة بين أحكام الأحوال الشخصية وبين القوانين الصادرة في مصر وسورية، كما لم يشر إلى مضمون الجزء ٩ من مباحث جعلت الكتاب أكثر معاصرة. وربما لم يصله ذلك، ولكنه أشار إليه.

٨- الخطة المنهجية لكتابة الفقه (ص٥٥-١٤٠) جمعت في تصور الدكتور عطية بين مدخل الفقه، وأصول الفقه، والعقيدة، والأخلاق والتصوف، والفقه التقليدي، والقواعد الفقهية الكلية ومقاصد الشريعة وحقوق الإنسان، وموضوعات القوانين المدنية والتجارية والجنائية والدستورية والإدارية والمالية والدولي العام والحاضر، متأثراً بأصل اختصاصه في القانون. وحبذا لو أضيف إليها مباحث في معالم الاقتصاد الإسلامي. وهذه خطة حكيمة وجميلة؛ لكن تنفيذها أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع، لسعتها واحتياج العمل فيها إلى حشد كبير من العلماء، للكتابة في شعابها المختلفة كتابة موسوعية شاملة. وحَسناً فعل حين ذكر أهم الكتب المصنفة حديثاً في الموضوعات المقترحة لمدونة الفقه الإسلامي.

ويرجى حذف التكرار في الكلام عن كتماب ((فقه السنة)) بين (ص٩٥-٦١)، وتصحح كلمة القرن الثالث عشر (ص٦٧). والصواب: القرن الرابع عشر. هذا. . ولم تتمكن إدارة الموسوعة

الفقهية في الكويت من تنفيذ خطتها في أواخر القرن الرابع عشر، بـل انصرم الخمس الأول من القرن الخامس عشر، ولـمًّا يُكمل العمل.

وأما ماأورده من ملاحظات على كتابي ((الفقه الإسلامي وأدلته)) فبعضها يتم تعديله بمشيئة الله في طبعة لاحقة.

لكني في فقرة ٧ لم أذكر سوى خمس نظريات، مكتفياً بما صنَّفت من كتابين مستقلين عن نظرية الضرورة الشرعية، ونظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي.

وكان الأولى كما ذكر الدكتور عطية بحث أحكام الوصاية والولاية والحجر في مباحث الأهلية في الأحوال الشخصية، غير أنني ذكرتها ملحقة بالعقود؛ لأن تأثيرها واضح في العقود، وليست هي من العقود، كما أشار الدكتور رعاه الله. كما توقعت وجود حجم كبير جداً لبحث الأهلية، فجعلتها ملحقة بالعقود.

وكذلك الأولى كما ذكر الدكتور الفاضل دمج الكلام عن القضاء وطرق الإثبات مع اختصاصات السلطة القضائية، لكنهما فصلا؛ لأن هذه الموضوعات ذات معلم تقليدي واضح باسم مستقل في كتب فقهائنا.

وأما الاختصار القائم في بحث الجهاد؛ فلأن رسالتي في الدكتوراه: ((آثار الحرب. .)) تضمنت كلاماً مستفيضاً عن الجهاد وأحكامه وتوابعه. وحينئذ يكون الاعتراض الشكلي على هذا، سببه تخصيص كتاب آخر في الموضوع برمته. ويلاحظ وجود نقص في رقم ٣ (ص٩٢) في عنوان الضوابط الشرعية للعلوم، ونقص آخر (ص٩٥) عن الأيمان المحلوفة (في غير القضاء) والنذور قبل الكفارات: ك، ونقص أيضاً في باب الحظر والإباحة (ص٩٥).

9- ف: حـ (ص٩٧): ما مِـنْ داعٍ إلى إحالة ((الميراث والوصية والوقف)) إلى بحث المعاملات المدنية، فهي من مشتملات قوانين الأحوال الشخصية. وفي (ص٩٩) رقم (٣٥) من مؤلف هذا الكتاب؟

١٠ ـ لابد من إضافة موضوعات التعامل في المصارف الإسلامية، وهي المضاربة (ومنها المشتركة والمقيدة والمطلقة) والمرابحة (ومنها المرابحة للآمر بالشراء) والمساركة (ومنها المشاركة المتناقصة والدائمة) والإجارة والاقتناء، والاستصناع (ومنه الموازي) والسلم (ومنه الموازي) وبيع الوفاء، وبيع العربون، وقبض المعقود عليه، وصناذيق الاستثمار الإسلامية، وعائد الاستثمار، وعقود السوق المالية (البورصة) والوكالات وعقود الصرف والربا، وتأخير الديون، وخطابات الضمان والاعتماد المستندي وسندات المقارضة (المضاربة) وزكاة الـزروع والماشية وأموال المودعين في البنـوك، والمشـروعات تحت التنفيـذ، وفي التأجير المنتهى بالتمليك، وزكاة الأوراق المالية (الأسهم والسندات) والكفالات المعاصرة. وبيع الديون، والاستثمار العقاري، والتأمين، والفضالة، وأعمال الصرف والرقابة والإبضاع، والسفتجة، وبيع الأحل، والبيع بالتقسيط، وأساليب الاسترباح من مضاربة ومزارعة ومغارسة ومساقاة، ونحو ذلك مما اشتملت عليه موسوعة البنوك الإسلامية.

#### والخلاصة:

يتميز بحث الدكتور جمال عطية بسعة الأفق، ومراعاة الواقع، والمعاصرة، والفصل بين الفقه والتفسير والسنة، ووضع نماذج لبعض العقود، مثل نموذج عقد الإيداع (ص١٤١).

وأوافق الدكتور فيما ذكر، وبخاصة في ضرورة رعاية المنهج، وفي صياغة الفقه بأسلوب النظريات، وفي الفهرسة التفصيلية.

وأخالفه في التهوين من شأن كتب الفقه القديمة ومادتها، وفي الجنوح أحياناً إلى الخيال أكثر من مراعاة الواقع وظروفه ومقتضياته، وفي ترك التعرض لبحوث المصارف الإسلامية، ويستبدل بكلمة ((الشعائر)) التي اقترحها كلمة ((العبادات)). فالطهارة مثلاً عبادة، وليست من الشعائر. ويُكتفى بحسب الاتفاق الحديث بتقسيم الباب إلى فصول، والفصل إلى مباحث، والمبحث إلى مطالب، ويُلغى اصطلاح الفروع والشعب.

وختاماً، أكرر شكري وتقديري للباحث المعروف الدكتور جمال عطية، وأقدر إسهاماته الواضحة في الموسوعات الفقهية، وحبه وإخلاصه للفقه الإسلامي.

والحمد لله رب العالمين.

# فهرس عام

ابن حزم ۲۰ ابن السبيل ٢٣٠ ابن سيد الناس ٢١١ ابن عابدین ۱۸۰،۵۲ ابن عاشور ۸۸ ابن عمر ۲۱۹، ۲۱۹ ابن عمرو ۲۱٦ ابن قدامة ٥٦ ابين القيم ١٦٨، ١٨٠، ٢٢١، 70. (789 ابن مسعود ۲۱۹، ۲۱۹ أبو الأعلى المودودي ١٢٢ أبو بكر د٢١، ٢١٦ أبو بكرة ٢١٦ أب وحنيف ٤٦، ١٦٢، ١٨٢) 781, 777, 67

**(**İ) الآداب الشـــرعية ٢٥، ٢٦، ٣٦، ابن دقيق العيد ٢٢١ ه ع ، ۹ ه ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۱ ابن الزبير ۲۱۲ 15, 31, 61, 14, 761 الآداب العامة ١٥٤،١٥٤ آفات شهوتي البطن والفرج ٨٥ آفات اللسان ٨٥ الإباحــة ٦٣، ١٦٨، ١٩٢، ٢٠٠، | ابن عباس ٢١٩، ٢١٩ 717, 137, 117 الإبراء ٢٢٨ إبراهيم الدسوقي أبو الليل ١٠٣ إبراهيم رجب عبد الرحمن ٩٤ إبراهيم عبد الحميد ١٣٦ إبراهيم عبد الحميد الصياد ٩٣، 1.0 (1. 8 إبراهيم النخعي ٢١٠ الإبضاع ٢٦٧ ابن تیمیهٔ ۱۲۸، ۱۲۰، ۲۲۱

ابن حجر العسقلاني ۲۱۱

737, 337, .07, 107, 707

الاجتهاد، إعسداد الجتهدين المتخصصين ٢٥٢ الاجتهاد، إغلاق بابه أو فتحه ١٩٥

الاجتهاد الانتقائي ١٩

الاجتهاد، تغييره ١٨٤

الاجتهاد الجماعي ٢٩

الاجتهاد الجماعي ٢٢٣، ١٥٤، ٧٥٢

الاجتهاد، حكم الخروج عن دائرته

198

الاجتهاد، حكمه ١٩

الاجتهاد، شروط الجحتهد عند الشاطبي ١٨٨

الاجتهاد، شروط الجحتهد عند الغزالي 187

الاجتهاد، شروط الجتهد، معرفة الواقع ٢٤٨

الاجتهاد المتجرئ ٢٢١، ٢٥٢، 707, VG7

الاجتهاد، بحاله في حادثة لانص فيها ولاإجماع ١٩٢

أبو الدرداء ٢١٦ أبو سلمة المحزومي ٢١٦ أبو عبيدة ٢١٦ أبو موسى الأشعري ٢١٦ أبو هريرة ٢١٦ أبو اليسر ٢١٦ أبو يوسف ١٨٢

أبي بن كعب ٢١٥ الإتلاف ١١٣، ١٧٩

الإتراء بلاسب ٩٩

الإجهازة ٥١، ٢٦، ١٠٥، ١٤٥،

Y. 7 (1 V V

الاجتهاد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، الاجتهاد، حكمه ۱۹٥

77, 77, 87, 67, 73, 89,

1115 17713 3013 ٠,٨٧

cc/1 /c/1 A//1 3A/1

د ۱۸ د ۱۸ د ۱۸۸ 
۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳،

3912 6912 7912 4912

C(Y) V(Y) P(Y) .YY)

7773 6773 1773 1775

۲۳۲، ۷۳۲، ۴۳۲، ۲۳۲۶

الإحرام ٦٦، ٢٢٤، ٢٢٢ الأحكـــام ١٨٦، ١٩١، ١٩٣، 391, 991, 117, .37, 737, 707, 467, 867 الأحكام التكليفية ٩٣، ١٦٣ أحكام الزينة ١٧٤ الأحكام السلطانية ٢٥ الأحكام العملية ٢٤، ٢٦، ٢٧، 1915 791 الأحكام، عوامل تغيرها ١٨١ أحمد إبراهيم بك ٩٧، ١٢٥، ١٢٦، 177 أحمد أبو الفتح ١٠٢ أحمد أبو الوفا ١٣٧ أحمد البغدادي ١٢٠ أحمد بن حنبل ١٨٥، ٢٤٩ أحمد الحجى الكردي ٩٩، ٢٦٦ أحمد الريسوني ۸۸، ۸۹ أحمد الزرقا ٨٨ أحمد الشرنباصي ٢٢٣ أحمد صديق عبد الرحمن ١٢٣

أحمد عبد الحميد مبارك ١٣٦

الاجتهاد، مجاله في النص ظني الثبـوت 191 الاجتهاد، بحاله في النص ظني الدلالــة 191 الاجتهاد، المحتهد فيه عند الغرال 19. الاجتهاد، معنسي الجمتهـد المتحـزئ 197 الاجتهاد، معنى المحتهد المستقل ١٩٦ الاجتهاد المقاصدي ٨٨ الإجمـــاع ١٦٣، ١٨٨، ١٩٢، أ الأحكام الوصفية ١٦٣ ነየነን ለየነን ነተን የነን 7 2 7 الأجنبي ١٣٩ الإجهاض ٢٥١ أجهزة الإنعاش ٢٢٤ الأجير المشترك ١٨١ أحاديث الأحكام ٣٠، ١٨٨ الاحتكار ١٠٦، ١٥٩ الاحتياطات ٢٣٠ الاحتيال ٢٢ الأحداث ١١٦ الإحداد ٩٧

أحمد عبد الرحمن إبراهيم ٨٦ أحمد علي عبد الله ٩٨ أحمد عوض إدريس ١١٧ أحمد الغندور ٩٨ أحمد فؤاد باشا ٩٣، ٩٣ أحمد محمد إبراهيم ١١٦ أحمد محمد رفعت ١٣٨ أحمد محمود سعد ١٠٢

الأحوال الشخصية ۳۷، ۶۸، ۲۹، ۲۷، ۷۰، ۷۰، ۲۷، ۲۹، ۹۸، ۹۲، ۲۳۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۰

الأحوال الشخصية، بعض المؤلفات المعاصرة ٩٧

الأحوال الشخصية، حكم التجديد فيها ١٧٥

الاختصاص ١٠٢

اختلاس المال العام ١١٥

الأخلاق ٢٤، ٢٥، ٢٢، ٣٥، ٢٣، ٥٤، ٨٤، ٥٧، ٤٨، ٥٨، ٥١١، ٣٥١، ٤٥١، ٧٥١،

POI, YII, 3II, YII,IAI, P.Y, YIY, YTY,Y3Y, A3Y, IOY, A0Y,3IY

الأخلاق، بعض المؤلفات المعاصرة ٨٦

الأداء . ٩

الإدارة الشعبية ١٢٨

الإدارة العامـــة ٤٨، ٧٦، ١٢٧،

14.

الإدارة العامــة، بعــض المؤلفـــات المعاصرة ١٣٠

الأديان ٨٣

ועללוט אאו

الإرادة ١٠٣، ١١، ١٥٠

الإرادة المنفردة ٩٩

الإرث الشرعي ٢٠٨، ٢٠٨

إرت القصاص ١١٠

الإرشاد ١٩٧

الأزلام ١٦٠

الأزهر ٢٥١

الاستثمار ١٥٥، ٢٦٧، ٢٦٧

الاستنساخ ۲۲، ۲۲، ۲۸۸ الاستئذان ١١٠ الاستيفاء ٩٠، ١١٠ الأسمسرة ٩٦، ٩٨، ١٥٤، ١٥٤، 771, 671, 777, 177 الأسرى ١٣٨ الإسقاط ١٧٨ إسماعيل الأسطل ١٢٦ إسماعيل الحسني ٨٨ إسماعيل الفاروقي ٩٣ أسواق العملات الدولية ١٠٦، ٢٢٥ إشاعة الفاحشة ١١٤ الاشتراط ٩٧، ١٧٧ الاشتراك ۱۱۸، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵ د ۱۱ الاشتراك اللفظى ١٩٧ الاشتراكية ١٦٥ الأشخاص الإقليمية ٩٦ الأشخاص الدولية ٩٦ الأشخاص المرفقية ٩٦ الإشهاد ۹۷، د۱۱۷ ۲٤۱ الأصالة ٢٥٧ إصلاح ذات البين ٨٤

الأصنام ١٦٩

الاستثمارات العقارية ٥٥، ٢٦٧ الاستثناء في البيع ١٦١ الاستحاضة ١٧٤ الاستحسان ١٦٦، ١٩٢، ١٩٨، . . 7 . 7 . 7 . 7 . 3 . 7 . 727 الاستحسان، أنواعه ٢٠٢ الاستحسان، ضوابطه ٢٠٢ الاستحسان، معناه ١٩٨ الاستصحاب ١٩٦، ١٩٢، ١٩٩ الاستصحاب، معناه ١٩٩ الاستصلاح ۱۲۱، ۱۹۸، ۲۰۰، Y . 2 الاستصلاح، ضوابطه ٢٠٤ الاستصلاح، ضوابطه، أمثلة تطبيقهـــا Y . Y الاستصلاح، معناه ۱۹۸ الاستصناع ۱۷۲، ۱۹۸، ۲۰۲، CYY3 ACY الاستصناع، معناه ۲۰۲ الاستغلال ۱۰۳، ۱۵۸، ۲۱۰ الاستغناء ١١٩

الاستقرار ١٣٢

أصول الإثبات ١٢٧ الاعتماد المستناصول الإيمان ٨٢ الاعتمادات الماصول التنظيم الإداري ١٣١ الإعجاز ٩٤ أصول الحسبة ١٣١ أعذار الصائميم أصول الحكم ١٢٢ الإعلام والإحدة أصول الشرع ١٦٥، ١٦١، ١٢٧، الإعيان ٢٢٩ أصول الشرع ١٠٠، ٢٣١ الإفطار ١١٥، أصول علم الاقتصاد ١٣٣ الإفلاس ١٠٠ الإفلاس ١٠٠ الإفلاس ١٠٠ الإفلاس ١٠٠ الإفلاس ١٠٠٠

أصول الفقه، مصادره ۱۹۷ الأصول القضائية ۱۲۷ أصول المعاملات ۱۷۷ أصول المعاملات، حكم التجديد فيها

144

صول النظام الجنائي ١١٦ اطفال الأنابيب ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٥٨ الإطلاق ١٩٧ الإعارة ١٤٧ الاعتكاف د ٩

الاعتماد المستندي الاعتمادات المستندية ١٠٦ أعذار الصائمين ١٧٣ الإعلام والإحضار لجحلس القضاء ١٠٩ الإفطار د١١، ٢٠٠، ٢٠١ الإفلاس ١٠٤،١٠٠ الاقتصاد ۲۱، ۲۱، ۹۲، ۹۲، ۱۳۱، 3012 6.72 7772 3775 **VC7, PC7, CF7** الاقتناء ٧٥٧، ٢٦٧ الإقسرار ٦٠، ١٧٧، ١٧٧، 199 (179 الأقضية ٢٧، ٢٨، ٢٠ الإقليم ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۳۹، ۱۳۹ الإكراه د١٢، ١٤٨، ١٥٨، ١٨٣ الالتزام ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۳، ۲۶۲، **ለ** ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ الالتزامات العقدية ٢٢٦ الإلزام ٨٤، ٨٠١، ٢٤٧

أم سلمة ٢١٦

الإمام ١٢٠

719

أنور الجندي ٩٣ أهل الحل والعقد ١١٥، ١١٨، ١٢٣ أهل الذمة ١٣٩ أهل السنة ٢٢١ أهل الكتباب ١٤٠، ١٦٩، ١٧٤، ۱۷٦ الأهلة د٢٢ الأهلية ٢٩، ٩٦، ٩٧، ٨٩، ٢٦٥، 777 أهلية الأداء ٩٦ أهلية العقوبة ٩٧ أهلية المحتهد أو المحدد ١٥٦، ١٨٥ أهلية المودع ١٤٤ أهلية الوجوب ٩٦ أهلية الوديع ١٤٨، ١٤٨ الأوثان ١٦٩ الأوزاعي ٦٠

الأوقاف ٩٦، ١٠٧، ١٢٦

الإيجاب ١٤٣، ١٧٥، ١٨٤

الإيجار ١٠٠، ١٠٤، ١٠٥، ١٤٩،

101, 441, 311, Act

الأوقية ٥٥

أولياء الدم ٢١٨

الإمامة ١٨٢ الإمامة الكبرى ٦٥ الأمانسة ١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٩، الامتياز ١٠٢ الامتيازات الدبلوماسية ١٣٧ الأمم المتحدة ٩١ الأمية ١١٧، ١١١، ١٥٤، ١٢٣، 177 (13) الأموال العامة ١٢٨ الأموال العقارية ١٢٩ الأموال المنقولة ١٢٩ أميل تيان ١٣٠،١٢٥ الإنتاج ١٦١ الانتخاب ۱۱۸ الإنجيل د٢٢ الإنذار ١٩٧ أنس ٢١٦ الإنسان، حقوقه وواجباته ٨٩ الإنسان، حقوقه وواجباته، بعض المؤلفات المعاصرة ٩١ الانقضاء ٩٠

الإيديولوجيا ٤٤

الإيراد المرتب مدى الحياة ١٠١

الإيرادات ١٣١، ١٣٢، ١٣٣

الإيقاف ٩٠، ٢١٨

الإيلاء ٩٧

الإيسان ٤٨، د٢، د٧، ١٨، ٢٨،

711, 671, 771,

**ለ**• ነን ነ ነን ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ ነ

الإيمان، بعض المؤلفات المعاصرة ٨٢

**(ب)** 

الباطل ۱۰۲، ۱۲۸، ۱۵۸، ۱۲۰،

371, 071, 491, 477,

c37, Y37, 177

الباطنية ٢٤٣

بدل الخلو ۲۲۲، ۲۲۷

بدوي عبد اللطيف ١٣٣

بر الوالدين ٨٥

البرلمانية ١٢٩

برهام عطا الله ١٠٥

البصمات ۲۵۸، ۲۵۸

البصمات، حكم اعتبارها قرينة ١٧٩

بطاقات الائتمان ٢٢٥

البطلان ۱۰۳، ۱۰۷، ۱۷۸

الإيداع ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤،

177 (10.

الإيداع، آثاره ١٤٥

الإيداع، انتهاء العقد ١٥٠

الإيداع، بيان حكم بعض أنواعه

10.

الإيداع، التزامات المودع ١٤٩

الإيداع، التزامات الوديع ١٤٦

الإيداع، تمييزه عما يشابهه أو يشتبه

به ۱۶۱

الإيداع، حرزاء إخلل الوديم

بالتزاماته ۱٤۸

الإيداع، حفظ الوديعة ١٤٦

الإيداع، رد الوديعة ١٤٧

الإيداع، ركنه ١٤٣

الإيداع، العاقدان ١٤٤

الإيداع، عدم اللزوم د١٤٥

الإيداع، مايشترطه العاقدان ١٤٤

الإيداع، محله ١٤٤

الإيداع، نموذج لتخطيط تفصيلي

لموضوعه ١٤١

الإيدز د۲۲، ۲۲۸

بيع العربون ١٧٨، ٢٢٥ بيع العينة ١٦١، ٢٠٨ بيع فضل الماء ١٦٠ بيع الكالئ بالكالئ، معناه ١٦٠ بيع المعيب ١٦١ بيع الوفاء ١٨٣، ٢٢٥ بيع الوفاء، معناه ١٨٣ بيعتين في بيعة ١٦٠ البيعة ١٢٣ البيئة ١٢٥، ١٥٥

(ご)

التابعین ۲۰ م۱۱، ۱۹۹، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۶۰

۱۲۱، ۲۱۰، ۲۲۰ التـــأمين ۲۳، ۱۰۱، ۱۰۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۳۰

۲۹۷، ۲۶۱ التأمين، حكمة ۱۷۰ التأمينات الشخصية ۱۰۲ البعث ٨١ البغي ١١٤ البلاغ الكاذب ١١٤ البلوغ ٩٦، ١٧٨ بنك البركة ٣٣٠ البنـوك ٢٠١، ٢٠٥، ٢٢٥، ٢٣٠، بنوك الحليب ٢٢٤ البوذية ٩٦١، ٢٢٤ البورصات ٣٢، ١٠٢، ٢٢٦، ٢٢٢ البويضة الأنثوية ١٥٦ البيان ١٨٩ بيت التمويل الكويتي ٣٣٠

بیت المال ۹۱، ۱۸۲، البیسی ۱۸۲، ۱۲۸، ۱۷۷، ۱۸۵، البیسی ۱۸۲، ۲۰۰، ۲۲۸، ۲۲۸، ۲۲۱، ۲۲۱ بیع الأجل ۲۲۷ بیع الاسم التحاری ۲۲۶، ۲۲۷ البیع بالتقسیط ۲۲۶، ۲۲۷ بیع الحاضر لباد، معناه ۱۲۰ بیع الحقوق ۲۲۸ بیع الحقوق ۲۲۸ بیع الحیون ۲۲۷

التأمينات العينية ١٠٢

التأويل ۱۸۰ التأويل الباطل ١٩٤

التبرع ۱٤٩، ۲۰۸، ۲۰۸

التحديد الفقهي ١٢، ١٣، ١٤،

CI) FI) VI) AI) IY) PY)

30, 00, 10, 701,

פוז כפוז דפוז דדוז

۷۷۱، ۵۸۱، ۲۸۱، ۷۸۱،

٠١٩٦ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، ١٨٩

V.Y, P.Y, . 17, 317,

C17, V17, X17, P17,

. 77, 777, 777, 177,

ነግን **ሪ**ግን ነግን ነግን

P77, 137, 7c7, 3c7,

التحديد الفقهي، الأحكام التي تقبله

والمتي لاتقبله ١٨٩

التحديد الفقهي، أصوله ١٩٩

التجديد الفقهي، أعمال أوصى بتنفيذها

أساتذة من جامعة فاس ٧٣

التحديد الفقهي، أنواعه ١٥

التجديد الفقهي، أهلية الجدد ١٨٥

التحديد الفقهي، تعقيب الدكتور جمال عطية ٢٣٥

التحديد الفقهى، تعقيب الدكتور وهبة الزحيلي ٢٥٥

التحديد الفقهي، الحاجمة إليه ومداه 177

٣٢، ٣٦، ٣٩، ٤٤، ٤٤، إ التحديد الفقهي، الخاتمة ٢٣١

التجديد الفقهي، سمات عصرى الصحابة والتابعين ٢١٨

التحديد الفقهي، الصورة المقترحة للتنفيذ ٧١

التحديد الفقهي، ضوابطه ١٩٦

التجديد الفقهي، طرائقه ٢٠٩

التحديد الفقهى، طرائقه، الطريقة

الانتقائية أو الغوغائية ٢١١

التحديد الفقهي، طرائقه، الطريقة التقريبية ٢١٣

التحديد الفقهي، طرائقه، الطريقة العدوانية ٢١٢

التحديد الفقهي، طرائقه، الطريقة المعتدلة المتوازنة أو الوسطية ٢١٣ التجديد الفقهي، في عصر أئمة المذاهب ٢١٩

التحديد الفقهي، في عصر التابعين ٢١٧

التحديد الفقهي، في العصر الحديث ٢٢٢

التحديد الفقهي، في العصر الحديث أمتلة من قرارات الجحامع الفقهية وتوصياتها ٢٢٣

التجديد الفقهي، في عصر الصحابة ٢١٥

التحديد الفقهي، في عصر مابعد المذاهب ٢٢١

> التجديد الفقهي، مقدمة ١١ التجديد الفقهي، مقدمة ١٥٣ التجديد الفقهي، ملامحه ١٤

التجديد الفقهي، ملامحسه، الململح الأول، المادة الفقهية ١٨

التحديد الفقهي، ملامحه، الملمح التاسع، مستويات تخطيط البحوث ٤٩

التجديد الفقهي، ملامحه، الملمح الثالث، التصور المطروح للتجديد ٢٩

التحديد الفقهي، ملامحه، المنسح الثامن، تصنيف المادة الفقهية وع التحديد الفقهي، ملامحه، الململح الثناني عشر، مخاطبة المستويات المحتلفة من الناس وو

التحديد الفقهي، ملاعه، الملمح الثاني، مصادر المادة الفقهية ٢٦ التحديد الفقهي، ملاعه، الملمح الحادي عشر، ربط الفقه بالواقع ع

التحديد الفقهي، ملامحه، الملمح الخامس، الدراسات المقارنة بين المذاهب المختلفة ٣٦

التحديد الفقهسي، ملامحمه، الملمسح الرابع، بـث الـروح في الكتابـات الفقهية ٣٠

التجديد الفقهي، ملامحه، الملمح السابع، الاهتمام بالجانب التنظيري ٤٣

التحديد الفقهسي، ملاعمه، الملمح السمادس، المقارنمة بسالقوانين الوضعية ٣٩

الترتيب الهجائي الموسوعي ٤٧ ترتيون ١٣٩ الترجيح ٢١٠ الترخيص ٢٢٤ ترشيد الإنفاق العام ١٣٢ الركات ۱۰۷، ۱٤٩، ۲۰۲، ۲۰۲ تزكية الشهود ١٨٢ التزوير ١١٥، ١٨٥ تزييف النقود ١١٤ التسعير د١٨، ٢٠٦، ٢١٩ التسعير، حكمة ٢٠٦ التسليم العيني ١٤٤، ١٤٤ التسوية ١٣٥ التشريع ١٥٦، ١٦٤، ١٦٨، ١٦٨، 717, 717, 737, 037 التشريع الجزائي ١٠٧ التشريع الجزائي، بعيض المؤلفات المعاصرة ١١٦ التشريع الجنائي ٥٢، ٦٩، ٧٠، 172 YY2 CA3 1113 3Y13

149 (140

التجديد الفقهي، ملامحه، الملمح العاشر، | ترتيب الأولويات ١٣٢ تيسير وتبسيط فهم الفقه ٥١ التحسس ١١٤ التحريم ١٦٠، ١٩٢ ١٩٧ التحسيني ١٣٢ تحقيق السنة ٧٣ التحكيم ١٢٤، ١٢٥، ٢٢٥ تخريسج الأحساديث ٥٨، ٦١، ٦٤، ٦٨ التخصيص ٢٤٠، ٢٤٠ تخصيص الموارد ١٣٢ التخطيط ١٥٥، ٥٥١ تخطيط البحوث ٤٩، ٥٠، ٥٩، التسليم الحكمي ٢٢ 19 (7. التدابير الوقائية والتهذيبية ١١٠ التدليس ١٥٨ التدوين ۷۸، ۲۲۰ الستراث ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۷، ۴۷) 103 . 47 . 47 . 48 . 49 . التراضي ۱۷۷، ۱۷۷ التربية ٤٥١ الترتيب الألفبائي ٦٢، ٦٥، ٧٢

التشريع، معناه ١٦٤ تشميت العاطس ٨٥

التشهير ١١٠

التسهير ۱۱۰

التصنیف ۱۳، ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۷۷،

P3 λο , Γ, PΓ, ογ,α(1) α(γ) ΥΤΥ

التصوف ۲۲، ۲۵۸، ۲۲۰، ۲۲۴

التصوير ١٦٩، ٢٢٦، ٢٤١

التصوير، حكمه ١٦٩

التضخم ١٦٩، ١٧٠، ٢٤١

التعدي ٤٦ ، ١٤٨ ، ١٧٨ ، ١٨١ ،

Y . E

التعزيـــــر ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۱۱۵

179 (117

التعسف ۱۵۸، ۲۲۲، ۲۰۹، ۲۲۲

التعويض ١١٧

التغريب ١٠٩

التغرير ١٥٨

التغيير ١٧٩

التفسير ۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۱۶

737, 867

التفكر ٩٥

التقادم ۱۱۰،۱۰۲،۱۰۱

التقصير ۲۰۱، ۱۲۸، ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۰۶

التقنيين ۱۹، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۵۰، ۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳

التقنين، متطلبات خططه ٤٢

التقنية ٨٧

التقوم ١٥٩

التقوى ١٦٠، ٢٠٦

التقييد ۱۹۷، ۲۲۰ د۲۳۰، ۲٤٠

التكافل ٢٠

التكاليف الشرعية ١٨٤

تكبيرة الإحرام ٤٦

التكليف ٢٤٣، ٢٧٤

تلقى الركبان ١٦١

التلقيح الاصطناعي ٢٥٨

التمثيل الخارجي ١٣٤

. التمليك ١٧٩

التمويل ١٠٤، ٢٢٤

التمييز ٩٦

تنازع الاختصاص ١٣٩

تنازع القوانين ١٣٩

التنضيد الحكمي ٢٢

الثوابت ۱۹۰، ۱۷۲، ۱۹۰، ۱۹۰،

777, 777

الثوري ۲۰

(ج)

حابر بن عبد الله ۲۱۶

الجارية ٤٥

جامعة الدول العربية ٢٣١ ٢٣١

الجاني ۱۱۰

الجراح ١١١

الجرح عمداً ١١١

الجريمـة ۱۱۷، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۱

c113 7113 AVI3 PVI3

Y . Y

، الجزاء ٨٤

الجزاءات الوقائية ١٢٨

الجزية ٦٦، ١٣٢

الجعالة ٢٦، ١٩٩

جمال الدين عطية ٨٠، ٨٨، ٩١،

400 (470

جمال الديس محمد محمود ١٠٣،

1.7

جمال عبد الناصر ۱۵، ۳۸، ۵۷، ۲۲۵ ۲۱، ۲۵، ۲۲، ۲۲۲ التنظيير ٤٣، ٤٤، ٥٨، ٢٠، ٢٢،

ነለ ‹ገ٤

التنظيم الدولي ١٣٥

التنظيمات الشعبية ١١٩

التنفيذ ١٢٧

التنمية ۱۳۲، ددا، ۲۲۰

التهديد ١١٠

التواتر ١٩٣

التوبة د٩، ١١٠، ٢١٩

توبة بن نمر الحضرمي ٢١٩

التوبيخ ١٠٩

التوثيق ١٢٦، ١٢٦

توثيق الدين ٦٥

التوراة د٢٢

التوزيع ١٦١، ١٦١

التوظيف ١٣٢

توفيق الشاوي ١٢٢

التوكل ٨٤

التيمم ١٧٤

(ث<sub>)</sub>

الثقافة ٤ د ١، ٢٢، د ٢

الثقة ٢١١، ٢١١

الثواب ۲۰۳،۱۵۷

الجن ۸۱

الجنسية ١٣٨

الجنون ۹۲، ۱٤۸

الجهالة ١٥٨، ٢٠٣

جودة محمد عواد ٩٣

الجوار د۸، ۱۷۷

701

الجنة ٨١

جمرات العقبة ٣١

الجمعيات ٩٦، ١٧٣

الجمع بين صلاتين ٢٠١ الجمهور ۱۷۷، ۲۰۰، ۲۰۶ الجنايات، حكم التجويد فيها ١٧٨ الجناية ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۹ الجنسين ۹۷، ۱۱۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ሊግ ነ እላ ነ ነ ነ ነ ነ

الجينات ٢٥١ (ح) الحاجب ١٢٧ الحاجمة ١٠١، ١٨٣، ٢٠٢، ٢٠٠، الحراسة ١٠١ 7.73 5.73 4.73 3173 **۲۲**۸

الحاسوب ٤٧ الحاكمية ١٢١، ١٦٣ حامد سلطان ١٣٦ الحبس ۲۷، ۱۰۹، ۱۷۹ الحيج ٣٢، ٣٥، ٥٩، ١٥٨، ١٥٨، 7713 7A13 -P13 7P13 **77. (772** الحجير ٦٩، ٩٦، ١٤٨ ، ١٠٧ 770 (7.7 الحجة ١٩٩، ١٩٩ الحجوى، ٧٩ حجية الأحكام ١٢٧ الجهاد ۷۰، ۷۰، ۱۳۵ محد السرقة ۱۸۷ الحداثيون ١٨٦، ٢١٢ الحدود ۲۶، ۷۵، ۷۰، ۷۷، ۱۱۳، 3112 0112 4112 6712 771, 717, 677

الحديث ٧٨

الحديث الصحيح ٣٤، ٥٨

P - Y > 777 > Y07

الحرام ددا، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۹۸،

الحرابة ١٩٠،١١٤

الحضانة ٩٧ الحظر ۲۲، ۲۲۲ الحق ۸۹، ۹۰، ۹۲، ۱۱۵، ۱۱۵، VCI) ACI) PCI) YFI) Y. A . 1 YY حق الابتكار ١٠٦ حق التنفيذ المباشر ١٢٩ الحق العام ١١٥ حق النشر ١٠٦ حقوق الأجانب ١٣٩ حقوق الله ١١٧ حقوق الإنسان ٤٨، ٧٥، ٩٨، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۱۱ ، ۱۱۱ 475 الحقوق التقليدية ٨٩ الحقوق الجديدة ٨٩ الحقوق الدولية ١٣٨، ٢٢٥ حقوق الزوجية ٩٩ الحقوق المعنوية ٢٢٤ حقوق المواطنة ١٣٩ الحكم ١٢٤، ١٢٥ الحكم الشرعي ٧٩، ٩٥، ١٦٣،

الحصانات الدبلوماسية ١٣٧

الحرب ۱۳۵، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۲۲، የነገ ‹ የነነ الحسرج ٨٤، ١٦٧، ١٦٨، ١٨٣، 391, ..., 7.7, 5.7) 418 حرمات الدين ١١٥ حرمة الحياة الشخصية ١١٣ حرمة ملك الغير ١١٣ الحريات العامة ٩١ الحزب الواحد ١١٩ الحساب ٨١ الحساب الجاري ١٥٠ الحسية ٢٠، ١٣٤، ١٣٠، ١٣١ الحسد د٨ الحسن بن على ١٨٥ حسن البنا ۲۲، ۸۲ حسن الزين ١٤٠ حسن عباس حسن ١١٩ حسن وعلى إبراهيم ١٣٠ حسین توفیق رضا ۹۷ حسین حامد حسان ۱۰۵،۱۰۶ حسين النوري ٩٧ الحشر ۱۸

حمدي عبد العظيم ١٠٧،١٠٦ الحنابلة ١٦٧، ١٦٧، ٢٠٤، ٢٠٧ الحياد ١٣٥ الحيازة ١٠٦ الحيض ١٧٤، ١٧٥ الحيوانات المنوية ٢٥١ (خ) الخبر ٥٢ الخدرى ۲۱۲ الخسراج ۲۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۲۱۷، 777 الخرافة ٢٤٣ الخشوع ٣٤، ٣٥ الخصخصة ٧٣ خطاب الضمان ۲۲۶، ۲۲۶، 773 777 الخطبة ۹۱، ۹۸، ۱۹۸، ۲۲۲ الخطر ١٢٥

الخلافة ۲۰، ۱۲۲، ۲۱۲

۷۲۱، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۰۱ ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۷، مدي عبد المنعم ۱۲۱ ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٠، ٢٠٠١) الحمل بغير طريق المعاشرة ٢٣ P. 73 A 173 P 173 . 773 ١٣١، ٢٣١، ١٦٥، ١٧٨، الحنفية ١٨١، ١٨٨، ١٨٨ ١٨٥، ١٨٦، ١٩٣، ١٩٧، الحوالة ١٠٤، ٢٢٥ 317, 737, 337, 737, YOX الحكم، نظامه ١١٧ الحكم، نظامه، بعض المؤلفات المعاصرة ١١٩ الحكمة التشريعة ٣٢، ٣٣، ٥٨، (Y · · · 11 / 17 / 17 / 09 1 · 7 › ٣ • 7 · ٢ · ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ الحكمة التشريعية، معناها ٢٠٠ الحكومة ١٢٠،١١٨ الحلل ۱۵۰، ۱۹۸، ۲۰۹، ۲۲۳، 401 الحلف ١٥ حلوان الكاهن ١٥٩ حمادي العبيدي ۸۸ حماية البيئة ١٢٨

الحماية الجنائية ٩٠، ١١٦

الخلع ۹۷

الخلفاء الأمويون ٢٢٠

الخلفاء الراشدون ٢٨

الخلفاء العباسيون ٢٢٠

الخلية ١٥٧

الخمسر ۳۳، ۱۱۵، ۲۱، ۱۹۰،

717, 17, 17

الخمس ١٣٢

الخميني ١٢٠

الخيارات ٢٦، ١٧٣، ١٧٦

خيانة الأمانة ١٦٠، ١٦٠

(2)

دار الإسلام ۱د، ۱۳۵ ۲۲۷

دار الحرب ۵۱، ۲۲۷

الدبلوماسية ١٣٧

الدخل الدائم ١٠٠

الدراسـة المقارنــة ٣٦، ٣٧، ٣٨،

PT3 . 33 133 733 733 773 .

**3** ፖა • ሊኔ ሊ} ሃ

الدرهم دد

الدستور ۳۸، ۹۰، ۱۱۸، ۱۱۹،

174

الدعاء د٩، ١٩٧

الدعاوى ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۴۹

الدعوة ١٣٢، ١٧٨

الدعوة الباطلة ١٢٤

دعوى الحسبة ١٢٤

الدعوى الصحيحة ١٢٤

الدعوى الفاسدة ١٢٤

الدفاع ١٣٢

الدفاع الشرعي ١١٦، ١٢٣، ١٣٨

دفع الصائل ٦٩

الدليــــل ۲۰، ۳۰، ۳۵، ۳۳، ۶۰

3912 CP12 LP13 VAL12

PP1, 7.7, 3.7, .17,

677, 137, V37, 7c7

الدنيار ده

الدواوين ٢١٧

الدوطة ٢٢٦

الدول الملكية ١٦٣

الدولــة ٩٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩،

(17) 771) 771) .71)

371) 771) P71) 001)

175

الرازي ٢٤٣ الرأسمالية ١٦٥

راشد الغنوشي ۹۱، ۱۳۹

الربـــا ۳۳، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۱۳،

.179 (171 c) PC/13

1912 7912 6.72 7773

الربع ۲۰۱، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۲۲،

3773 . 37

الرجم ۲۲۵، ۲۱۷، ۲۲۵

الرخص الشرعية ٢٠٠، ٢٢٥

الردة ۱۱۶، ۲۱۲

الرسل ۸۱

الرشد ٩٦

الرشوة ١١٤

الرضا ١٠٣

الرضاعة ٩٧، ٢٢٦

رفعت العوضي ١٠٣

رفيق المصري ١٣٣

الرق ۵۵، ۵۸، ۲۱، ۲۲، ۷۰، ۲۵۱

الدولى الخاص ١٣٨

المدولي الخماص، بعض المؤلفات / رأس المال ١٧٨ المعاصرة ١٣٩

> الديمقراطيــــــة ١٦٢، ١٦٣. ١٦٥، Y & V

الديــــن ۸۱، ۸۳، ۱۲۱، ۱۹۳،

301, 371, 171, 171,

۷۷۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۱۷۷

١٩٤، ١٩٧، ٢٠٩، ٢٠٠، الربا، معناه ١٦١، ١٧٠

717, 717, 277, 637,

P37: 107: 17

الدُّيــن ١٤٨، ١٦٠، ٢٢٧. ٢٢٨، | الرجعة ٩٧، ٢٤١

777

الديــــة ٢٣، ٥٥، ١٠٩، ١١١١،

**YII) AYI) AIY) PYY** 

ديوان المظالم ١٢٦، ١٢٧

(ذ)

الذبح الشرعي ١٧٤، ٢٢٦، ٢٢٦

الذراع دد

الذكر ٥٥

الذميون ١٤٠،١٣٩

 $(\mathcal{L})$ 

راجح عبد الحميد الكردي ٨٣

الزبير ٢١٦

الزكاة ۱۹، ۳۵، ۹۵، ۲۱، ۹۵،

171, 701, 71, 771,

1913 7713 3773 ۱۹۰

7773 XYY3 PYY3 .7Y3

777

زكاة أجور العقار ٢٢٦

زكاة الأسهم ٢٦٤، ٢٦٧

زكاة الأموال المتداولة ٥٥، ٧١،

7713 777

زكاة الأنعام دد

زكاة الحقوق المعنوية ٢٢٩

زكاة الديون ٢٢٤، ٢٢٨

زكاة الديون الاستثمارية ٢٢٩

زكاة الركاز ١٩

زكاة الزروع والثمار ٢٢٩، ٢٦٧

زكاة عروض التحارة ٢٢٩

زكاة الفطر ٢٢٩

زكاة القيمة الجحملة ٢٢٨

زكاة المال الحرام ٢٢٨، ٢٢٩

زكاة المال العام ٢٢٩

زكاة الجحوهرات ۲۲۸، ۲۲۹

الرقابــة ١٢٩، ١٣٢، ١٥٧، ١٢٦١ |

777

الرقابة الحكومية ١٣٣

الرقابة الذاتية ١٣٣

الرقابة الشرعية ٢٣١

الرقابة الشعبية ١٣٣

الرقابة المصرفية ١٠٥

الركين ٣٣، ٣٥، ١٠٧، ١٤٣، | زكاة الأراضي ١٨٣، ٢٢٤

1 27

الركن الأدبي ١٠٨

الركن الشرعي ١٠٨

الركن المادي ۱۰۸

رمضان ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۰۱

رمضان محمد بطيخ ١٣١

رمي الجمرات ١٧٣

الرهان ١٠١

الرهن ۱۶۲، ۱۶۷

رواس قلعجي ۲۱۰

الروح ۸۱، ۲۳۷

الروضة ٣١

الرياضيات ٢٥٠

**(ز)** 

الزانية ٩٥١

ركاة المدخرات الثمينة ٢٢٩ زكى الدين شعبان ١٠٣ الزنديق ٢٤٩ الزنی ۲۳، ۱۱۲، ۱۹۰، ۱۹۳ الزهد ١٤ الـــزواج ۳۱، ۳۲، ۲۸، ۹۰، ۹۳، AP, AFI, FYI, VYI, 6.7 زواج السر ۱۷۷ زواج السر، حكمه ١٧٧ زواج الصغير ١٧٦ زواج الكتابيات ٢١٨ زواج المتعة ١٧٦ زواج مختلفي الدين ٢٢٥ الزواج المدنى ٢٤٢ الزواج المدني، حكمه ١٧٦ زواج المسيار، حكمه ١٦٧ زید بن تابت ۲۱۹، ۲۱۹

(w)

سامي حمود ۱۰۵ السب ۱۱۲ السبايا ۱۳۸

زينب عطية ٩٤

زين الدين العراقي ٢٢١

السحود ۳۱ ســــد الذرائـــع ۸۹، ۱۲۲، ۱۷۷، ۲۲۵، ۲۲۹ سد الذرائع، معناه ۱۹۹

السرقة ١٩٠

السرقة ١١٣

اسرقه ۱۹۰ سعد بن أبي وقاص ۲۱٦ سعد محمد خليل ۱۲۳ سعيد بن زيد ۲۱٦ السعيد مصطفى السعيد ۹۹ السفتحة ۲۱۷،۱۰۱

السفر ۲۰۰، ۱۸۱، ۱۷۲، ۲۰۰،

4.1

السفه ۹۱، ۲۰۸، ۲۰۳ السُّكُر ۹۱، ۲۰۸ السلام ۱۳۸، ۱۳۸ سلطان الإرادة ۱۲۸ السلطة ۱۲۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱،

السلطة الإدارية ۱۱۸، ۱۲۸ السلطة التشريعية ۱۱۸ السلطة التقديرية ۱۲۹ السلطة التنفيذية ۱۲۸ السياسة الشرعية ۲۵، ۲۵، ۲۲، ۲۲، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۸

السياسة الشرعية، مفهومها د٢، ٢٧ السياسة النقدية ١٣٣ سيد رجب السيد ١٢٣ سيد سابق ٧٥، ٦١، ٨٨ سيد عبد الله علي حسين ٨٠ السيد عمر ١٢٣ سيد قطب ١٨، ٨٣ السير د٢، ٧٠

سيف الدين عبد الفتاح ۸۸، ۸۲، ۱۲۰

سیف رحب قزامل ۱۱۶ السیوطی ۲۲۱

**(ش)** 

الشاطيي ۸۸، ۱۸۸ الشافعي ۱۷۲، ۱۷۲ شاهد عدل ۱۷۵، ۱۷۲ الشجاج ۱۱۱ الشخص الطبيعي ۹۲

الشخص المعنوي ٩٦، ٩٨، ١٢٨ الشخصية الاعتبارية ٩٨، ٢٣ سلطة الرقابة ۱۱۸ السلطة القضائية ۲۲۰ السلف ۱۸۱، ۱۹۳، ۲۱۰ السَّلَم ۸۶، ۱۰۰، ۲۱۶ السَّلم ۲۱۲، ۱۷۸، ۲۱۱ سلمان الفارسي ۲۱۲ سليمان الطحاوي ۲۱۲، ۱۲۱ السمسرة ۱۰۱

سمير عالية ۸۰، ۱۲۰ سمير عبد الحميد رضوان ۱۰٦ السند ۱۹۱، ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۲۹،

السنن الإلهية ٨٢، ٣٣ السّـــنّة ٨١، ٢٢، ٥٤، ٦٤، ٤٥، ٢٠، ١٨، ٨١١، ٣٥١، ٣٢١، ٢٢١، ٥٨١، ٨٨١، ٩٨١، ١٩، ١٩١، ١٩١، ٨٩١، ٨٩١، ٤٠٢، ٢٢٠, ٨٢٢، ٢٢٠

السوق الإسلامية ٢٢٥ السوم ١٦١ السياسات المالية الشرعية ١٣٢ السياســـــة ١٢١، ١٢١، ١٥٤،

الشذوذ الجنسي ٣٣، ٢٤٨ الشرائع الأوربية ٧٨ الشرب ١١٢

ነ**ርነ** እር*ነ* ነ ነ ነ ነ ነ ۱۷۵، ۱۷۷، ۱۸۸، ۱۸۹، اسركة الرجل الواحد دد ۲۰۶، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۸ مرکة العناصر ۱۶ 1373 1373 1373 .673

الشرطة ١٢٧، ١٣٠

117

الشرع ۱۲۷، ۱۸۱، ۱۹۷، ۱۹۸۰ | ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۲، ۲۰۷۱ شركة المفاوضة ٥٤ ٢١٠، ٢١١، ٢١٣، ٢٣١، أالسركة المفتوحة ٥٥ כשדי נשדי אשדי זכד شرع من قبلنا ١٩٩، ١٩٩

الش\_\_\_رعية ١١٧، ١١٨، ١١٩،

7715 437

شرف بن على الشريف ١٠٥ الشركات المستحدثة ٢٣ الشـــركة ٧١، ٩٦، ١٠٠، ١٠٤، 

777, 777, 777 شركة التضامن ٤٥

شركة التوصية بالأسهم ٤٤ شركة التوصية البسيطة ٤ د الشركة الدائمة ٢٦٧ الشـــرط ٣٣، ٣٥، ١٠٣، ١٥٩، الشركة ذات رأس المال المتغير ٥٥ الشركة ذات المسؤولية المحدودة دد الشركة المتناقصة ١٧١، ٢٥٧،

الشركة المساهمة ٤٥، ١٠٤، ٢٢٥

77.

777

مركة الوجوه ٥٤ الشروع ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۰۸ شريح القاضي ١٨٥

الشسريعة ٢١، ٢٣، ٣٨، ٣٩، ٤٠، 13, 73, 83, 10, 77, 81, **LY3 AY3 643 163 163** 7.13 3.13 6.13 7.13 XII) 1713 6713 YY13 371, 171, 171, 301,

الشعائر ۲۸، ۲۷، ۹۶، ۹۵، ۱۸۲، ۲۲۰، ۲۲۸

الشعائر، بعض المؤلفات المعاصرة ٥٥ الشعبية ١٢٩

شفیق شحاته ۱۰۳

الشك ٨٩، ١٩٩، ٢٠٠

الشهاب القرافي ١٨١

شهادات الاستثمار ۲۲۲

الشهادتين ١٩٠

الشهادة ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۵، ۲۱۹ شهادة الزور ۲۰۵، ۱۸٤، ۲۰۵

الشهاوي ١٣٠

الشـــورى ۲۰، ۲۰، ۸۶، ۱۱۸

177 (177

الشيعة الإمامية ٢٤٢، ٢٤٢

الشيوعية ١٧٧

(*o*)

الصاع دد

صالح بن زابن المرزوقي البقمي ١٠٤ صالح بن غانم السولان ٩٥ صبحي عبده سعيد ١٢١، ١٢٢ صبحـي محمصـاني ٤١، ١٨، ٨٦،

۳۰۱۰۷، ۲۳، ۳۲۱۰ ۲۳۱

rels Vels Pels YFls

371, 071, 171, 771)

171, 771, 181, PAI,

47.3 (199 c) 97'

177, 717, 717, 317,

الشريعة الإسلىدة، الثوابست والمتغيرات ١٧٢

> الشريعة الإسلامية، معناها ١٦٦ الشريعة، أنواع أحكامها ١٩٣ الشريعة، التاريخ والنظرية ٧٧

الشريعة، التـاريخ والنظريــة، بعــض

المؤلفات المعاصرة ٧٩

الشريعة المسيحية ٧٩

الشريعة، مشتملاتها، الأخلاق ١٥٩

الشريعة، مشتملاتها، العبادات ١٥٨

الشريعة، مشتملاتها، العقيدة ١٥٧

الشريعة، مشتملاتها، العساملات

17.

الشريعة، مقاصدها وقواعدها الكلية

الشريعة، مقاصدها وقواعدها الكلية، بعض المؤلفات المعاصرة ٨٧ الشريعة اليهودية ٧٨، ٧٩

صبري حسنين ١٠٣ صبری معارله ۹۷

الصحابــة ۲۰، ۷۷، ۱۸۱، ۱۹۵

د٠٢، ٢١٠، ٢١٣، ١٢١٠ الصلح ١١٠، ١١١، ١٧٨

۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، صلة الرحم ۸۵

۲۲۰، ۲۳۳، ۲۳۷، ۲۳۸، صنادیق الادخار ۲۲۲

78.

الصحة ١٥٧

الصداق ۹۷

الصرع ۲۲۷

الصرف ۱۸۹، ۲۲۷، ۲۲۷

الصريح ١٩٧

الصغائر ١١٥

الصفع ١٠٩

الصفوة ١٢٣

الصكوك البنكية ١٠٦

صلاح الدين المنجد ١٣٧

صلاح الصاوي ۸۲

صلاح عبد البديع شلبي ١٣٧

الصلاة ٢٣، ٣٣، ٤٣، د٣، ٢٤،

ده، ۳دا، ۱۵۹ ۱۲۱،

771, 371, 671, 771,

1113 1113 1113 1113

777 (7.0 (197

صلاة التزاويح ٢١٧ الصلاة على الميت د٨، ١٧٥ الصُّلْبِ ١٠٨

صندوق الاحتياط ٢٢٨

صندوق التضامن الاجتماعي ٢٢٤

الصيام ۳۲، ۳۶، ۳۵، ۹۵، ۹۵، ۱۵۳،

19. 1113 TAIS .PIS 791, 7.7, 6.7, 577

الصيد ١٧٤

الصيغة ٩٧، ١٢٤

(ض)

ضالة الإبل ٢١٧، ٢١٨

الضبط ١٩١

الضبط الإداري ١٢٨

الضرائب الاستثنائية ١٣٢

الضرر ۱۵۸، ۱۷۷، ۱۸۷، ۱۸۰،

cP1) ... C.Y) C.Y)

**710 (1.4) (1.4)** 

الضــــرورة ۱۳۲، ۱۸۰، ۱۸۱،

7A13 . 1913 . 1913 . 3P13

7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

الضريبة ٢٢٩

(ظ)

ظافر القاسمي ۱۳۸ الظهار ۹۷

(2)

عادل فتحي ثابت ١٢٢ عادل مصطفى بسيوني ١٠٣ عادل مصطفى السيوفي ٨٠ العارية ١٠٠

العاقلة ۲۳، ۱۱۲ عائشة ۲۱۹، ۲۱۹

العبادات ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۱۳، ۵۳، ۵۳، ۹۳، ۴۱، ۴۱، ۴۲، ۴۲، ۳۸، ۱۹، ۴۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۲، ۲۲، ۳۲، ۳۲، ۳۲، ۸۵، ۳۲۲

العبادات، حكم التجديد فيها ١٧٣ عبادة بن الصامت ٢١٦ عباس علي العميد الزنجاني ١٣٦ عباس محمود العقاد ٨٣ العبد ٤٤ عبد الله الأحسن ١٣٧

الضمان ۲۲، ۱۰۷، ۱۰۷، ۱۳۲، ۱۳۲، ۲۶۱، ۲۰۳، ۲۶۱، ۲۰۳، ۲۶۱، ۲۲۰

ضمان الإصلاح الجحاني ۱۷۷ الضوابـــط ۸۶، ۷۷، ۹۲، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۲

(ط)

طارق البشري ، ٤، ١٢١ طريق العبارة والإرشارة ١٩٢ الطعن ١٢٥ الطفرة ١٥٠ الطقوس ٣١، ١٦٩، ٢٦٠

الطللق ۹۷، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱۱ ۲۱۱، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۱۹ الطلاق البدعي، حكمه ۱۷۵ طلاق الفرار ۲۰۸ طلبة وهبة خطاب ۱۰۳

الطهر ۱۷۲، ۲۲۱، ۲۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵، الله الأحسد ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۷

عبد الستار آدم ۸۰ عبد الستار أبو غدة ١٠٣ عبد الستار محمد أبو الفضل ١٣١ عبد السلام التونجي ١٠٤ عبد السلام العبادي ١٠٦ عبد العزيز الخياط ١٠٤ عبد العزيز الدوري ١٣٠ عبد العزيز عامس ١١٧ عبد العزيز محمد محسن ١١٦ عبد العزيز المرشد ١٣١ عبد العظيم الجنزوري ١٣٦ عبد العظيم شرف الدين ١١٧ عبد الغفار صالح ١٠٤ عبد الغني بسيوني ١٢٠ عبد الغني محمود ١٣٨ عبد الفتاح الصيفي ١٣١ عبد الفتياح عبيد الرحمين عبيد الجحييد 144

عبد الفتاح محمود إدريس ۱۲۲ عبد القادر عودة ۱۱، ۹۲، ۱۱۹، ۱۳۹

عبد الكريسم زيسدان ۸۰، ۱۲۵، ۱۳۹

عبد الله بن أحمد قادري ١٣١ عبد الله الجليلي ١٠٣ عبد الله مبروك النجار ١٠٦،١٠٥ عبد الله محمد عبد الله ١٣٠ عبد الله المراغى ١٣٠ عبد الله مرسى ١٢٢ عبد الباقى نعمة عبد الله ١٣٦ عبد الحكيم أحمد شرف ١٢٧ عبد الحكيم حسن العلى ٩١ عبد الحكيم محمد ٩٨، ١٢٦ عبد الحميد أبو سليمان ١٣٧ عبد الحميد الأنصاري ١٢٢ عبد الحميد البعلى ١٠٥ عبد الحميد متولى ١١٩ عبد الحميد المغربي ١٠٦ عبد الرحمن إبراهيم عبد العزيز ١٢٦ عبد الرحمن بن زيد الزبيدي ٨٣ عبد الرحمن بن عوف ٢١٦ عبد الرحمن الجزيري ٥٧ عبد الرحمن الصابوني ٨٨، ٩٩ عبد الرزاق السينهوري ١٤، ٤٠، (17) 3:13 1715 FY15

777

7.8 .7.8 العرف الصحيح، معناه ١٩٨ العروبة ١٢١ عروة بن الزبير ٢١٩ العز بن عبد السلام ٢٢١ العزل ۱۱۰ عسب الفحل ١٦٠ عسب الفحل، معناه ١٦٠ العشر ۱۸۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۱۳۲ العشر، ثمن يؤخذ ١٨٣ العصبة ٢٣ العصبية ١٥٦ عصر الازدهار ٧٨ عصر التقليد ٧٨ عصر النهضة الأوربية ٨٩ العفلة ٩٦ العفو ۱۱، ۱۷۸، ۱۷۹ العقاب ١٥٧ العقد ، د ، ۷۰ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، (10) (100 (10. (180

عبد اللطيف عامر ١٣٨ العبد المأذون ٥٤ عبد الجيد النحار ٨٣ عبد الناصر العطار ٩٨ عبد الهادي الفضلي ١٢٠ عبد الواحد محمد الفار ٩١ عيد الوهاب أبو سليمان ١٠٦ عبد الوهاب خلاف ۹۸، ۱۰۷ عبد الوهاب كلزية ١٣٧ العته ٩٦ عثمان د۲۱، ۲۱۲ العدالة الإقليمية ١٣٢ العدالة الفردية ١٣٢ العـــدل ٨٤، ١٣٢، ١٦٤، ١٦٥، ١٨٠، ١٨٥، ١٨٧، ١٨٨، عصر التأسيس ٧٨ 780,117,637 عدم اللزوم ١٥٠ العدة ۹۷، ۲۷۱، ۲۱۷، ۹۱۲ العرايا، معناه ١٦١ العرض ۱۱۲، ۱۱۸، ۱۲۸، ۱۸۲ العسرف ٤٢، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٨، 171, 371, AAI, bAI,

١٥٩، ١٧٧، ٢٠٢، ٢٠٦ | عقود الامتياز ٣٨ ٢٠٨، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٥٧، | العقود البحرية والجوية ١٠٢ 1173 afts 1173 Yft العقد الإداري ١٢٩ عقد الاستصناع الموازي عقد التأمين ١٧٠ عقد السُّلم الموازي عقد الضمان ١٧١، ١٧١ العقد غير اللازم ١٠٣ عقد المفاوضة ١٧٠

> العقـــل ۸۲، ۸۳، ۱۲۶، ۲۰۱۰ מדוז אדוז פדוז אדוז AY1, [A1, 7.7, 717) 71, 737, 337, 037

العقل، دوره كمصدر تشريعي ١٦٤ العقل، مكانته التشريعية ٢٤٢ العقوبات ٤٢، ١٧٨، ١٧٩ العقوبات المالية ١٠٩ عقوبات مقيدة للحرية ١٠٩ العقوبة ١١٧،١١٥ ١١٧ العقوبة البدنية ١٠٨ العقود الاحتمالية ١٠١ عقود الأمانات ١٤٧،١٤٥

العقود التجارية ١٦٨ عقود الحفظ المهنية ١٤١ العقود الصينية ١٤٦، ١٤٦ عقود العمل ٥١، ٢٦، ١٠١، ١٠١ العقود المدنية ١٦٨ عقود النقل ٥١، ٦٦، ١٠٠، ١٦٨

العقيدة ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٥، ٣٦، د٤، ١٨، ٢٨، ٣٨، ١٩، cPs 171s Vals Aals 1901) 751) API) YTY) **۲**073 ሊርሃ3 / / / / 3 / 7 العلاقات الدولية ١٣٤

العلاقات الدولية ٤٦، ٤٨، ٧٦، ٥٨، ١٤٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ العلاقات الدولية، بعض المؤلفات المعاصرة ١٣٦

العلاقات مع غير المسلمين حكم

التجديد فيها ١٧٨ علم الاجتماع ٢٦، ٢٥٠، ٢٥٩ علم الإعلام ٢٦، ٩٢، ٩٥٢ العلم التطبيقي ١٥٤

علوم اللغة العربية علم الطب ٢٦، ٩٢، ٩٣، ٥٦١، | على بن أبي طالب ١٦٢، ١٨٥، 3.7,017, P17

على جمعة محمد ١٠ على حسب الله ٩٩، ٩٩ على حسن الشاذلي ١٠٣ على الخفيف ١٣٠،١٠٤ على السالوسي ١٠٧، ١٠٧ على صادق أبو هيف ١١٧ على الطنطاوي ٢٢٣ على الفاسي ٨٧

على محى الدين القره داغي ١٠٣، 1.7 61.8

على مشرفة ١٢٦ عماد الدين خليل ٩٤

عمر بن الخطاب ۲۰۶، ۲۱۰، c17, V17, X17, P17 عمر سليمان الأشقر ٩٥، ٨٠ عمر محمد الشيباني ٩٤

علم السياسة ٢٦، ٩٢، ٩٥٢ ۸۲۱، ۱۷۲، ۲۸۱، ۷۸۱، 777, 377, 677, 877, KOY, PCY علم الطبيعة ٢٦، ٩٥٢ علم القاضي ١٢٥ علم القانون ٨٠ علم الكلام ٢٥، ١٩٧ العلم النظري ١٨٦، ١٨٦ علم النفس والتربية ٢٦، ٩٢، ٢٥، | على على منصور ١٣٦ 709

العلية ٣٢، ١٨٩، ٢٠١، ٢١٤، إعلى قراعة ١٢٧ ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٩، ٢٤٠ على محمد يوسف المحمدي ٩٩ 337, 767, 757 العلة، معناها ٢٠١ علوم الأرض ٩٤ العلوم الإنسانية والاجتماعية ٢٦، | على الندوي ٨٨ 98 (98 (98 (80 العلوم التطبيقية ١٨٦ . العلوم، صوابطها الشرعية ٩٢

العلوم الطبيعية ٢٦، ٤٥، ٩٣

العلوم الكونية ٩٢، ٢٥١

عمران بن حصین ۲۱۲ العمرة ۲۲۶ العموم العود ۱۱۰ عوض محمد عوض ۱۱۲ عیسی عبده ۱۰۵

(غ) الغارمون ۲۲۹ الغاصب ۲۲۵، ۱۶۵، ۱۷۸ الغبن ۲۰۲، ۱۰۸، ۲۰۲ الغرامة ۱۸۱، ۲۲۷ الغرامة المالية ۱۷۹ الغرر ۱۵۸، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۷۱

الغرم ۲۲، ۱۲۱، ۲۳۷

غريب الجمال ١٠٥

الغريب ناصر ۱۰۵ الغــــزالي ۳۲، ۳۲، ۵۲، ۱۸۷، ۲۲۰، ۲۲۲، ۱۹۰

الغش ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۹، ۲۰۲، ۲۰۹۱ الغضب ۱۶۹ الغُنم ۲۲، ۱۲۱، ۲۳۷ الغنوصية ۲۶۳

(ف) فادي الملاح ١٣٧ فاطمة إسماعيل محمد ٨٣ الفــائدة المصرفيــة ١٦٩، ١٧٠، ١٤٠، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٢٢،

> فتحي الدريني ١٢٠، ١٢٠ فتحي عبد الكريم ١٢١ فتحي عثمان ١٢٢

الفحشاء ۳۲، ۱۵۹ الفراسة ۲۰ الفرائض الدينية ۱۷۳ فرض عين ۱۹۰ فسرض كفايسة ۱۹، ۱۱۷، ۱۳۲،

> · الفرق الإسلامية ١٦٣ . الفرقة ٩٩

190

الفتوى، مفهومها ۲۷

الفروغ ۲۲۶ فريد عبد الخالق ۱۲۳ الفساد ۱۵۷، ۱۵۹ فسخ الزواج ۹۹، ۲۲۲ فسخ العقد ۱۵۰، ۱۷۲ فصل السلطات ۱۱۹ الفضالة ۲۲۷

فقه الاقتصاد العام ١٣٣

الفقه الأكر ع ٢، ١٦٢، ٢٣٧،

فقه الأقليات ٢٠

CCY, ACY

الفقه، تخطيط البحوث، فوائده ، ه الفقه، تحصور مبدئي للتصنيف الموضوعي ٤٧ فقه الحنابلة ٦٠ فقه الحياة ٨٥٦ فقه الخلافة ١٢١ فقه الخلافة ١٢١ الفقهية المرأي في الأعمال الفقهية المعاصرة ٦٠ المعاصرة ٦٠ الفقي، المحاصرة ٦٠ الفقي، المحارا  المح

الإسلامي وأدلته ٦٧ الفقه، الرأي في كتاب فقه السنة ٩٥ الفقه، الرأي في كتـاب الفقـه علـى المذاهب الأربعة ٧٥

الفقه، الرأي في موسوعة جمال عبـد الناصر ٦١

الفقه، الرأي في موسوعة الكويـت الفقهية ٦٣

> الفقه، ربطه بالواقع ٤ د فقه السلف ٢١٠ فقه الشافعية ٦ د فقه الشركات ١٠٤ فقه الشورى ١٢٢ الفقه العام ٢٢، ٢٩، ٢٩،

فقه المرأة ٢٠ الفقه، مفهومه اللغوي ٢٤ الفقه، مقترحات لتيسير فهمه ٥٢ فقهاء المدينة السبعة ٢٠٧، ٢١٧ الفقيمية ١٨، ٣٠، ٣٤، ٣٦، ٣٧، أ فوزي محمد طايل ١٢٢ ٣٩، ٤٣، ٢٤، ٢٠، ٦٣، ١٨، الفيء ١٣٢

1113 713 7813 1773 737, 937, 107

الفكر الإسلامي ٢٣٠ الفكر السياسي الإسلامي ١١٩، 122

> الفكر القانوني الغربي ٩١ الفكر الوضعي ٩١ الفلسفة ٨٦ ، ٨٨ الفلسفة الاجتماعية ١٢١ الفلسفة الأخلاقية ٨٦،٨٣ فلسفة التربية ٩٤ فلسفة التشريع ٨٠ فهارس ٤٧، ٥٢، ٢٦٨ ٢٦٨ فهد حمد المكراد ١٣٦ فهمي هويدي ١٤٠ فوات محل القصاص ١١٠

فؤاد عبد المنعم ١٢٦ فؤاد النادي ۱۲۲، ۱۲۲ الفوائد التأخيرية ١٠٢ فوزي خليل ١٢٣ ١٠٤، ١٦٦، ١٧٧، فياض عبد المنعم حسين ١٠٤ الفيزياء ٩٢

القاعدة التكليفية ٢٤٧

القاعدة الكلية ٢٤، ٢٥، ٤٣، ٤٤، 1913 ... 7.7 4.73 6173 177, 977, 707, 607, 772

قاعدة المثلى والقيمي ١٠٦

(ق)

القاعدة الوصفية ٢٤٧ القانون ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۳۳، ۱۴۶ 3713 7913 7173 7173 0371 F371 V371 K371 770 , 777 , 377 , 677 القانون الإداري ١٢٧، ١٣٠، ٢٤٦ قانون الأسرة ٤٢

القانون البحري الإسلامي ١٠٦ القـانون التحــاري ٤٢، ٤٨، ٢٤٦، ٢٦٤

القــانون، تعليــق علــی موقـــف د. الزحيلي منه ۲٤٥ القـانون الجزائــی ٤٨، ۲۳۱، ۲٤٦،

478

القانون الخاص ٢٥٦ القانون الدبلوماسي الإسلامي ١٣٧ القانون الدستوري ٢٤٦، ٢٦٤ القانون الدولي ٣٨، ٤٨، ٥١، ٧٦، ١٣١، ٩٢، ١٣٨، ٢٦٤

> القانون الروماني ۷۸، ،۸، ۲۱۲ القانون العام ۲۵، ۲۲، ۲۵۲

القـــانون المدنـــي ۲۲، ۲۸، ۲۸، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۶

القانون المقارن ۳۸، ۳۹ قانون نابليون ۷۹

القــانون الوضعـــي ۳۹، ۶۰، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۸،

171, 771, 371, 671, 311, 671, 311, 791, 717, 717, 717, 727, 727, 727

القبض ۲۲۶ القبلة ۳۱، ۱۷۳ القبول ۱۸۶، ۱۷۵ ۱۸۶ القتال ۱۳۸

القتـــل ۲۰۸، ۱۱۶، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۰۸، ۲۰۸

القتل بالتسبب ١١١ القتل الجاري مجرى الخطأ ١١١ قتل الخطأ ١١١،٢٣ القتل شبه العمد ١١١،٢٣ القتل العمد ١١١،٢٣

> القدر ۸۱، ۱۵۷ القذف ۱۱۲

القرار الإداري ۱۲۹ القرارات الفردية ۱۲۸

القرائس ۱۸۶، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۴،

7P1, VP1, KeY

القسرض ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۱

**۲۲۲ (17.** 

القرعة ٦٥، ١٢٥ القسامة ٦٥، ١٢٥ قسمة المهايأة ١٩٩

القصاص ۷۷، ۱۱۹، ۱۱۱، ۱۱۰،

711, 7A1, 077

قصر الصلاة ۱۷٤، ۲۰۱، ۲۰۱

القضاء ۲۰، ۵۰، ۸۶، ۷۵، ۷۰، ۲۰، ۲۰، ۲۲، ۲۲۰، ۲۲۰

771, 717, F77, FF7

القضاء الإداري ١٢٩

القضاء، بعض المؤلفات المعاصرة ١٢٥

قضاء الحاجة ٢٥

القضاء الشعبي ١٢٦

القضاء العادي ١٢٩

قطع الأيدي والأرجل من خملاف ١٠٩

القطعيات ١٩٢

القلة د د

القمار ١٦٠

قمر الدين خان ١٢٠

القواعد ١٥٦، ٢٠٤، ٢٠٤

القواعد الأصولية ٨٧

القواعد التشريعية ٧٨، ١٨٠، ٢٤٦

القواعد الفقهية ٨٨، ٩٣، ٩٤،

4.9

القواعد القانونية ١٦٤

القواعد اللغوية ١٩٢، ١٩٢

القوانين الأوربية ٨٠

قول الصحابي ١٦٦

القيادة الإدارية ١٣١

القيـــاس ۲۲، ۹۶، ۱۲۱، ۱۷۹،

PAIS 1915 APIS 1.75

7.7, 7.7, 3.7, 737

القيافة ٢٥، ١٢٥، ١٧٩

القيافة، تعريفها وحكمها ١٧٩

القيم الكبرى ٨٤

(<del>1</del>)

كارم السيد غنيم ٩٤ الكالئ ١٦٠ الكبائر ١١٥

الكتاب ۱۸، ۲۲، د،، ۲۶، د،

727, 37, 737

الكتاني ١٣٠

الكتب ٨١

الكراهة ١٩٧، ١٩٧

الكعبة ٣١، ٢٢٧

الكفاءة ٩٦، ١٣١

الكفار د٨، ٢٠٧

الكفارات ۹۰، ۱۱۰، ۱۹۰، ۲۲۲

الكفالة ۲۲۷، ۱۰۷: ۱۶۸، ۲۲۷

الكناية ١٩٧

كوثر الأبجى ١٠٦

کیمیاء ۲۵۰،۹۲

(ل)

اللامركزية ۱۲۸ اللامعقول ۲۶۳ لاوست ۱۲۰ لحم الخنزير ۱۱۵

اللزوم ۱٤٥ اللعان ۹۷ اللغو ۸۵، ۲۱۵ اللوائح ۱۲۸ لؤي صافي ۱۲۱

ماجد أبو رقية ١١٧ ماجد راغب الحلو ١٢١ المادة ٢٣٧ مالك ٢٠٦ المالكية ١٧٧

المالية العامة ٢٦، ٤٨، ٧٦، ١٣١ المالية العامة / الاقتصاد العام ١٣١ المالية العامة، بعض المؤلفات المعاصرة

۱۳۳

المبتدأ ٢ د

المبيت ١٧٦

المتابعة السببية . ٩

متأخرو الحنابلة ١٦٨

المتعة ۹۷، ۲۱۷، ۲۱۹

المتغيرات ددا، ١٥٦، ١٧٢، ٢٣٢

المتكلمون ٨١

المثالية ٨٠، ١٦٤، ٢٤٢، ٢٤٧

(5)

الجحاز ۱۹۷

المحالس الحسبية ١٢٦

المحتهد ١٩، ٢٢، ٢٦، ٤٥، ١٦٣، المحكمة الإدارية ٩٠

١١٩، ١٨٠، ١٨٤، ١٨٨، المحكمة الدستورية ٩٠، ١١٩

١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، المحكمة العليا ٢٦٣

(37) A37) . C7) / C7)

707, 707

الجحلس الأعلى للشوون الإسلامية محمد باقر الصدر ١٢١

31: 71: 40: 37: 77

بحلس تعاون دول الخليج ٤٢

بحلس الشعب ١٦٣

بحلة الأحكام العدلبة ٣٧

جمع البحوث الإسلامية ·٢٣

محمد الفقه الإسلامي ١٤، ٢٣، ا

۱۲۷، ۲۱۴، ۲۲۳، ۲۲۰ | محمد جواد مغنیة ۱۲۷

٢٢٧، ٢٣٧، ٤٥٢، ٧٥٧، أمحمد الحبيب التحكاني ١٢٦

PC7, . 77

مجيد قدوري ١٣٨

المحارم ۱۷۲

المحاقلة، معناها ١٦١

المحاكم الشرعية ٢٨، ١٢٦

المحتسب ١٢٧

المحرمات ۹۷

١٨٨، ١٨٩، ١٩١، ١٩١، عكمة العدل الدولية ٣٨، ١٣٨

۱۹۸، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۹۸ | محمد أبسو زهسرة ۹۷، ۲۰۱،

١.٧

محمد أحمد سراج ١٠٤

محمد بكر إسماعيل ٨٨، ٩٤

محمد بلتاجي ١٠٥

محمد من عبد العزيز بن عبد الله

1.7

محمد جلال سليمان صديق ٩٤،

1.7

محمد حسنين ١٠٣

محمد الحسين مصيلحي ٩٢

محمد حميد الله ٨٠

عمد حميد الله ١٣٦

محمد خلف ۱۳۸

محمد طلعت الغنيمي ١٣٧، ١٣٧، محمد عبــد الله دراز ٨١، ٨٣، ٨٤، ٨٦

محمد عبد الجواد محمد ۱۰٦ محمد عبد الجميد أبو زيد ۱۳۰ محمد عبد الرحمن البكر ۱۲٦ محمد عبد الستار نصار ۸۲،۸۲ محمد عبد السلام أبو النيل ۹۸ محمد عبد العزيــز حســن زيـد ۱۰٤،

> محمد عبد المنعم ۱۰۷ محمد عبد المنعم أبو زيكه ۱۰۶ محمد عبد المنعم عفر ۱۳۳ محمد عبده ۳۲ محمد على الجندي ۸۳

محمد عمسارة ۳۱، ۳۵، ۵۲، ۹۱، ۲۲۱، ۲۲۰

محمد عمر شبرا ۱۳۳. محمد الغزالي ۹۲، ۸۲، ۸۲، ۹۱ محمد فتحي عثمان ۹۱ محمد فرج السنهوري ۹۸، ۱۲۲ محمد قطب ۹۳

محمد كامل ياقوت ١٣٧ .

محمد خير هيكل ١٣٨ محمد رأفت عثمان ١٢٦، ١٢٦ محمد الروكي ٨٨ محمد الزحيلي ١٢٧ محمد زكي عبد البر ١٠٢، ١٠٣ محمد زيد الأبياني ٩٩، ١٠٢، ١٢٦ محمد سعود المعيني ١٠٤ محمد سعيد رمضان البوطي ١٨، ٨٣

محمد سلامة ٩٨ محمد سليم العوا ١٢٠، ١٢٠ محمد سميح عافية ٩٤ محمد سيد عبد التواب ١١٦، ١٢٣،

1.7

١٣٨

محمد الشحات الجندي ۱۳۰، ۱۱۹ محمد الشريف الرحموني ۱۳۰ محمد شلال حبيب العاني ۱۱٦ محمد صاحب أبي حنيفة ۱۸۲ محمد صدقي البورنو ۸۸

محمد ضياء الدين الريس ١١٩،

محمد الطاهر بن عاشور ۸۷

المخدر ۱۷۵، ۲۲۷ المدارس الفقهية ٧٨ مدرسة الحداثة ١٨٦، ٢١٢ مدرسة الحديث ٢١٩ مدرسة الرأى ٢١٩، ٢٢٠ مدونة الفقه الإسلامي، تصور للتصنيف الموضوعي المقترح ٧٥ المذاهب ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، 13) 73) 10) 70) 10) ۱۲، ۲۲، ۱۲، ۱۲، ۲۸، ۲۷، ۲۷، 1313 · A13 / A13 3P13 TP13 . 173 . 173 1173 c17, .77, 177, 777, 767, 767, 777 المذاهب، الدراسة المقارنة، أسلوبها 47 المذاهب، الدراسة المقارنة، دواعيها ٣٦ المذهب الإباضي ٣٦، ٦٤ المذهب الجعفري ٣٦، ٦٤ المذهب الزيدي ٣٦، ٦٤ المذهب السني ٣٦

مذهب الصحابي، المقصود به ١٩٩

محمد كمال جعفر ۸۳، ۸۳ محمد کمال حمدی ۹۷ محمد كمال الدين إمام ٨٠، ١٠٧، 177 (171 (117 محمد المبارك ٨١، ٨٣، ٩٥ محمد مصطفی شلیی ۸۰، ۹۸ محمد المنتصر الكتاني ٢١٠ محمد المهدى خضر ۲د محمد مهدي شمس الديس ٢٠١، 15. (17. محمد نعيم ياسين ١٢٧ محمد هيشور ١٢١ محمد يوسف موسيى ٧٩، ٩٩، T1. 117 محمود حامد عثمان ۸۹ محمود حمدي زقزوق ٨٦ محمود شلتوت ۲۲۲ محمود عبد الرحمن محمد ۹۲، ۱۰۳، محمود عبد الجحيد الخالدي ١٢٠ محمود فتحى ١٠٦ محى الدين إسماعيل علم الدين ١٠٦ محى الدين محمد قاسم ١٢١، ١٣٧ المخابرة، معناها ١٠٦١

المسكر ١٧٥ المسؤولية ٨٤ المسؤولية الإدارية ١٢٩ المسؤولية التقصيرية ٩٩ المســؤولية الجنائيـــة ١١٦،١١٦، 475 المسؤولية المدنية ١٠٤، ٢٦٥ المسؤولية الوزارية ١٢٣ المشرك ١٧٧، ١٧٧ المشروعية ١٢٢ المشقة ١٦٧، ١٨٣، ٢٠٠٠ المصادر ۲۱، ۲۹، ۵۰، ۵۰، ۲۱، \$75 ATS PYS 1715 \$715 1013 TILS 3713 PALS .17, 717, 317, 737,

۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۲۳ ۳۶۲، ۲۶۵، ۲۲۳ مصادر الالتزام ۹۹ المصادرة ۲۰۷، ۲۰۷ المصادمة، معناها ۱٦۱ المصحف العثماني ۲۲۲ المصـرف الإســـلامي ۹۶، ۲۰۶، المصـرف الإســـلامي ۹۶، ۲۰۰،

المذهب الظاهري ٣٦ المذهب المالكي ٧٩، ٢٠٧، ٢٠٧ المرابحة ١٠٤، ٢٦٧ ٢٦٧ المرابحة للآمـر بالشـراء ١٧٢، ٢٢٤، 777 (TOV المرابطة د٨ مراتب الاجتهاد ۱۸۷ المرافعات الشرعية ١٢٦ المرافعة ١٢٧، ١٢٧ المرافق ١٢٨ المرتد ۱۷۲، ۱۹۳ مرض الموت ٩٦ المركزية ١٢٨ المزابنة، معناها ١٦١ المزارعة ٢٦٧ المزايدة ١٦١، ٢٢٥ المساقاة ٢٦٧ المسألة المشتركة أو الجمرية ٢١٦ المساواة ١٣٩ المستأمنون ١٣٩ المستشرقون ١٦٥، ٢١٢، ٢٣٢ المسجد ۹۱، ۱۸۱

مسعود أحمد مصطفى ١٢٢

771, 317, 777, 377,

177, 177, 1773 XYY

Y=7, V | 7, X | Y = Y

المصرف الإسلامي، المعاملات البديئة 141

مصطفى الزرقا ١٢، ٨٠، ١٠٠ | المضاربة ٤٤، ١٠٠، ١٠١، ١٧١، 777

مصطفني السباعي ٩٨

مصطفيي كمسال وصفيي ١٠٥،

15, 177, 119

مصطفى محمد الجمال ١٠٥

مصطفى محمد رجب ١٠٦

مصطنى منجود ١٢٢

المصطنح ٤٧: ٥٣، ٦١، ٢٢، ٣٦، المعارضة ١٢٣

د٢، ٨٦، ١٦، ١٨، ٨١،

١١٥، ١٦٩، ١٧٠، ٢٥٢، المعاصى ١١٥

475

المصطلح الفقهي، تغيير المراد به ١٦٩ المسلح قد ١٦٥ ١٢٧ ٨١١١

۹۷۱ . ۱۸ ما ۱۸ ما ۱۸ ما

درا، درا، ۱۸۱ درا،

PP1, ..., Y.Y, W.T.

317

المصلحة العامة ١٢٢، ١٣٢

المصلحة المرسلة ٢٥، ٢٨٤، ١٩٢،

117 47 4 117

c.7, Vc7, VF7

المطعوبات الستة ١٩١

المطلق ۱۹۷، ۱۹۷

المظالم ١٢٤، ١٢٦

المظنة ٢٠٧

معاذ بن حبــل ۲۲، ۱۹۸، ۲۱۵،

717

المعاصرة ٢٠٩، ٢٥٧، ٢٦٧

المعاملات ٢٤، ٣٣، ٣٩، ٢٤،

ለ። • የነ ነ**ተ** ፡ ነን እና

74, 39, 7.1, 701, 601,

yel xel Peli III

1512 7512 8512 1812

VY1, 6.7, 317, 777,

المفهوم ۱۹۷

المفوض البرلماني ٩٠

المقادير الشرعية ٥٥، ٥٨، ٦١،

175 . 77 . 3 7 7

المقارضة ٢٦٧

مقاصد الشريعة ١٨، ٢٢، ٢٤،

CY, CY, TY, T3, C3, A3,

۵۷، ۲۷، ۲۸، ۷۸، ۲۶،

190 3012 6012 7012

Vals AFIS PYIS IAIS

AAIS VAIS PAIS TPIS

YP1 XP1 194 (194

c17, P17, 177, P77,

107, A07, . 17, 3 17

المقامرة ١٠١

المقاولة ٥١، ١٠١، ٢٥٧

المقايضة ١٠٠

مقتضى العقد ١٦٨، ١٧٧

المكلف ۱۷۸، ۱۹۵

مکوس ۱۷

الملائكة ٨٨

اللُّك ٢٠٨، ١٨٣، ٢٠٨

الملكيـــة ٢٠، ٢٩، ١٠٠، ١٠٢،

7 · 1 · 3 A ( ) 7 · 7 · 3 7 7

1773 4783 .373 6373

737, 137, 167

المعاملات الاقتصادية ١٥٩

معاملات البنوك ٢٣

المعاملات المالية المعاصرة ١٠٤

المعاملات المدنية ٩٧، ٢٦٦

المعاملات المدنية والتجارية ٩٩

المعاملات المدنية والتجارية، بعيض

المؤلفات المعاصرة ١٠٢

المعاملات المصرفية ١١٥، ٢٣١،

777

المعاملة بالمثل ١٣٩

المعاهدات ۵۰، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۷۸

المعاوضة ٢٠٠، ٢٠٠

معاوية بن أبي سفيان ٢١٦

المعرفـــة ٩٣، ٩٤، ٢٤٩، ٢٥٠،

701

المعروف ٦٥، ٨٤

المعصية ١٦٠: ١٨٧

المفارسة ٢٦٧

المفسدين د٨

المفطرات ۱۷۳

المفطرات في التداوي ٢٢٥

الملكية الخاصة ٩٠ المنازعات الدولية ١٣٥ المناسك ٣١ المناسك الحج ١٧٣ المناقضات ٢٢٥ المناقضات ٢٢٥ المناقضات ١٨٨ المنسوخ ١٨٨ منصور محمد حسب النبي ٩٤ المنطوق ١٩٧ المنطوق ١٩٧ المنكر ٢٣٠،٤٢ المنكر ٢٣٠،٤٢ ١٩٥، ١٩٥ المنكر ٢٩٠ ١٥٩، ١٩٥ المنكر ٢٩٠ ١٥٩، ١٩٥ المنكر ٢٩٠ ١٥٩، ١٩٥ المنكر ٢٩٠ المناسكة المؤتمر الإسلامي ١٩٧،٤٢ المنكر ٢٩٠ المنكر ١٩٠ المنكر ١٩٠ المنكر ٢٩٠ المنكر ١٩٠ المنكر ٢٩٠ المنكر ٢٩٠ المنكر ١٩٠ المنكر ٢٩٠ المنكر ١٩٠ المنكر

المنكر ۳۲، ۲۵، ۸۵، ۱۰۹ منهج الاستنباط ۳۷ المنهج الأصولي ۲۲۱، ۲۶۶ المنهج الرياضي ۸۳ المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ۱۰۶

المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ١٠٤ منى عبد المنعم أبو الفضل ١٢١ المهــــر ٥٥، ١٨١، ١٨٢، ١٩٨،

المواطن ١٤٠ المؤتمر العالمي الثاني للفكر الإسلامي ١٨٦ الموجبات ١٠٣

المؤسسات ٩٦

المؤسسة الفردية ٢٣

الموضوعيــة الحياديـــة ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٥٥

> المؤلفة قلوبهم ۲۱۸، ۲۲۹ المؤيد الجزائي ۱۷۸ المؤيذ المدني ۱۷۸ الميزانية العامة ۱۳۳ الميسر ۱۱۳

ن) نادیا مصطفی ۱۳۷، ۱۳۹ النار ۸۱ الناسخ ۱۹۹، ۱۹۸

نظام الإسلام ٨٣ نظام الحكم ٤٨، ٧٠، ٧٦، ٥٨، ٧٠١، ١١١ ، ١١١٠ ، ١٢٠ النظام الدستوري ١١٩ نظام السجلات العقارية ١٨٤ النظام السياسي ١٢٠ النظام المالي الإسلامي ١٣١، ١٣٣ نظريات التنمية السياسية ١٢٠ النظريات السياسية ١٢٠، ١٢٠ النظرية الأخلاقية ٨٤ نظرية الاستخلاف ٢٠ نظرية الاستصناع الموازي ١٧٢ النظرية الاقتصادية في الإسلام ١٣٣ نظرية الالتزامات ١٠٣ النظرية التاريخية ١٦ نظرية تحمل التبعة ٥١٠٣، ١٠٣ النظرية التركيبية ١٦ نظرية التعسف ١٠٦ النظرية التفكيكية ١٦ نظرية التقريب والتقليب ٨٩

ناصیف نصار ۱۲۱ النجاسة ٢٠٣ النجش، معناه ۱۲۱ نجيب الأرمنازي ١٣٦ الندب ۱۹۲، ۱۹۷ النذور د۱۷، ۲۲۲ النسب ۷۲، ۹۹، ۲۷۱، ۹۷۱ النسبيئة ٢٢٨ النسخ د١٦٥ د٢٣٥ النسل ٢٢٤ نصاب الزكاة ٥٠، ٢٢٨، ٢٢٨ نصاب السرقة ٥٥ النصب ١١٣ نصر محمد عارف ۱۲۱، ۱۲۱ النصـــوص ١٠٨، ١٥٦، ١٧٧، | النظرية الألسنية ١٦ ١٨٦، ١٨٧، ١٨٩، ١٩٠، أنظرية بطلان العقد ١٠٣ ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٢، النظرية البنيوية ١٦ 3.73 5.73 7173 7173 317, 617, 917, .77, 1773 7773 1773 1773 V77, F77, ,37, 737, 725

النظام الإداري ١٣٠

نظرية التقعيد الفقهي ٨٨ نظرية الحق ٦٩ نظرية الدعوى ١٢٧ نظرية الدفاع ١٢٣، ١٢٣ نظرية الدولة ١٢٠ نظرية السُّلُم الموازي ١٧٢ نظرية الشرط ١٠٣ نظرية الضرورة ٦٩ نظرية الضمان ٦٩ النظرية العامة للشريعة الإسلامية ٨٠ نظرية العقد ٦٩، ٩٩، ١٠٦ النظرية القانونية ٣٨ نظرية المعرفة ٨٢، ٨٣ نظرية المقاصد ٨٨ نظرية الملكية ٦٩، ١٠٦ نظرية المؤيدات الشرعية ٦٩

نظرية الوجود ٨٢ النظم الإسلامية ١٢١، ١٣٠، ١٣١ النظم القضائية ١٢٦، ١٢٦ النظم المعاصرة ١١٩ النفاس ١٧٤ النفات ١٣٢، ١٣٣، ١٣٢

النفقة ٢٣، ١٧٦، ١٧٦

نفقة المعتدة ٩٧ النفي ١٠٩ النقـــد ١٧٠، ١٩١، ٢١٨، ٢٢٤، ٢٢٧ النقل ١٠١، ٢٢٢ نقل الأعضاء ٢٣

> النكاح ٩٧ النكول عن اليمين ١٤٩ النهضة ١١٧

النسسوازل ۲۷، ۵۷، ۲۰، ۲۱۵، ۲۰۹ النسسوازل ۲۵۹، ۲۰۹ النواهي د ۸، ۱۷۷ نور الدين مختار الحادمي ۸۸ نيفين عبد الحالق ۱۲۳ النيسسة ۸۶، ۹۵، ۲۸، ۲۰۶،

(A.)

الحبة ١٠٠، ١٨٥ هبة رنوف ١٢٢ الهجرة ١٠٩ الهجرة ٢١٧ هدية المقترض ٢٠٨ هشام جعفر ١٢١

175 277

الهندسة ۱۸۷، ۱۸۷

الهندوسية ١٦٩

(6)

الواجب ۸۹، ۲۰۹، ۲۵۱

الواجبات ١٥٨

الواقعية ٨٠

الو ثنية ١٦٩

الوجوب ۱۹۲، ۱۹۷، ۲۰۸

الوجود ٩٠

الوحي ۸۷، ۸۲، ۸۳، ۱۶۳ ۱۶۳

الودائع الاستثمارية ١٠٦،٥٥

الودائع لأجل ١٥٠

الودائع المصرفية ٢٢٥

الوزراء ١٢٧

وسائل الإثبات ١٢٧، ١٧٨، ١٧٩،

Act, FFY

وسائل الإثبات، حكم التجويـد فيهـا

144

وسائل الإعلام ١١٩

الوسق د د

الوصاية ٦٩، ٢٦٥

الوصيـــــة ۲۸، ۲۹، ۹۷، ۲۰۱،

Y-1, 7-7, FFY

الوضوء ٤٦، ١٤٢، ١٩٩

الوعظ ١٠٩

الوفاء بالعقود ١٧٧

الوقــف ۲۰، ۵۷، ۸۲، ۹۲، ۹۲، ۹۷،

7 . 1 . 7 . 1 . 7 . 7 . 7

الوكالة ٤٥، ١٠١، ١٠٥ ٢٦٧

ولاة الأقاليم ١٢٧

الولاية ۱۲، ۲۹، ۲۹، ۲۲، ۲۲،

ولاية الفاسق ١٢٢

الولى ٩٧، ٢٧٦

ولى الأمر ١١٨

وهبسة الزحيلسي ١٢، ٥٥، ٥٧،

X71, 677, 667

(ي)

اليانصيب ١٦٠

يعقوب الباحسين ٨٨، ٨٩

اليقين ٨٩، ١٩٣، ٩٩، ٢٠٠

اليمين ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۷۸، ۱۸۲،

777

يوسف إبراهيم يوسف ٦٣٣

يوسف حامد العالم ٨٨

يوسف عبد المقصود ١٠٤

يوسف قاسم ١١٦، ١٢٣

فهرس عام یوسف القرضاوي ۳۲، ۳۵، ۶۱، یوسف کمال محمد ۱۳۳ ۷۵، ۸۰، ۸۳، ۲۸، ۹۵، الیوم الآخر ۸۱ ۱۰۶، ۱۳۹، ۲۶۹، ۲۵۱، ۲۲۱

# تعاريف

إعداد: محمد صهيب الشريف

#### الإباحة Permission

عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك.

# ابن تيمية تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني

فقيه ومحدث ومتكلم وناقد محقق، ولد بحران (١٢٦٣م)، ولما فرّ أبـوه مـن عسف المغول، لجأت أسرته إلى دمشق، ومنها أقبل أحمد على العلوم الإسلامية يحصلها، وعلى دروس أبيه، ودروس كل من زين الدين المقدسي، ونجم الدين بن عساكر، وزينب بنت مكي.

أَلَمَّ بالفقه والحديث والتفسير والحساب. . . إلخ وهو ابن عشرة سنين. وكان من التقوى والورع والزهذ بحيث لم تعنه الدنيا وأعراضها.

ومن الشجاعة والجرأة بحيث لم يعرف التملق والنفاق سبيلاً إلى سلوكه وحكمته. ولهذا كان له خصوم كثيرون أجفوا به لدى الحكام. فسجن بمصر والشام أكثر من مرة، ولكنه عكف على الكتب دراسة وتحصيلاً وتأليفاً، فألف (الفتاوى) و (الرسائل) و (الرد على المنطقين) و (الفرقان بير أولياء الزحمن وأولياء الشيطان).

<sup>&</sup>quot; تعريفات المصطلحات الواردة هنا ليست مطلقة المعنى، ذلك أن المؤلف يمكن أن يختار معنى محمداً للمصطلح يستعمله في كتابه، وإنما قدمنا محاولة للتعريف بالمصطلحات لمساعدة القمارئ على الفهم الأفضل للنص

# أبو حنيفة النعمان بن ثابت

ولد بالكوفة (١٩٩)م، ونشأ بها من أبوين فارسيين، بدأ بعلم الكلام، ثم انتقل إلى الفقه، روى الحديث عن التابعين وتابعيهم في العراق والحجاز، وأخصهم إبراهيم النخعي وشيخه حماد، ومنهجه الأخذ بالكتاب والسنة وفتاوى الصحابة ثم بالقياس والاستحسان والعرف، توفي على أثر تعذيب المنصور له، لامتناعه عن تولي القضاء، وصار مذهبه الحنفي المذهب الرسمي للدولة العباسية، وللدولة العثمانية وفي مصر.

#### الإجارة

العقد على المنافع بعوض، وهو مالٌ، وتمليك المنفعة بعوض.

#### الاجتهاد Ijtihad, Intellectual Effort

لغةً: أخذ النفس ببذل الطاقة، وتحمل المشقة، وإتعاب الفكر في إحكام الرأي.

عرفاً: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي.

فلسفة: وهو بذل الجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.

#### Consensus & Lay

اتفاق مجتهدي الأمة بعــد وفـاة نبيهـا في عصـر علـى أي شـيء كــان. ولا يشترط عدد التواتر، خلافاً للإمام.

# וע כי און Monopoly

حبس السلعة عن البيع.

شرعاً شراء طعام، ونحوه، وحبسه إلى الغلاء.

# الإحرام

إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ماكان حلالاً له.

# الأحكام السلطانية

هي رأي المذاهب الفقهية في الأحكام السياسية والتدبيرية، التي يجب على ولاة الأمور أن يطلعوا عليها، كي يحققوا العدل في تنفيذها، وتتضمن الأحكام عقد الإمامة، وتقليد الوزارة والإمارة في الجهاد وفي القضاء، والمظالم، والحج والصلوات والصدقات والحسبة والخراج والقضاء. . . إلخ.

### أهد بن حنبل

عربي شيباني، تربّى يتيماً ونشأ نشأة دينية، وجه للعمل في الديوان فعافه، وانصرف إلى الحديث، وفي سبيله رحل رحلات مختلفة، لاقى فيها عنتاً، وجمع أحاديث العراق والشام والحجاز واليمن، وقد التقى بالشافعي في مكة، فسمعه واستطاب فقهه، وطلب الفقه ولم يترك الحديث، وكان إماماً فيهما. وفي عهده أجبر المأمون والمعتصم والواثق المحدثين على القول بخلق القرآن، ولكنه امتنع، فعذب وحبس، ولم يرفع عنه العذاب إلا في آخر عهد الواثق. وكان عفيفاً، رفض عطاء الخلفاء.

وله كتاب (المسند) في الحديث، وفقهه يقوم على الكتاب والسنة وأقـوال الصحابة والتابعين، والقياس عند الضرورة، ويقدم عليه الحديث الضعيف غير المكذوب. أتباعه يدعون بالحنابلة.

## الإرادة

(في اللغة) ميل يعقبه اعتقاد النفع؛ وهي صفة توجب للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه، وفي الحقيقة هي مالا يتعلق دائماً إلا بالمعدوم، فإنها صفة تخصص أمراً ما لحصوله ووجوده.

#### Juristic, Preference Equity الاستحسان

في اللغة هو عد الشيء واعتقاده حسناً؛ واصطلاحاً هـ و اسم لدليـل مـن الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلـي، ويعمـل بـ إذا كـان أقـوى منـه، وسمـوه

بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فبكون مستحسناً، وقيـل الاستحسان هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس.

### الاستنساخ Clonning

هي تكوين كائن حي كنسخة مطابقة نماماً من حيث الخصائص الوراثية، والفيزيولوجية، والشكلية لكائن حي آخر، كفردي توأم البيضة الواحدة مثلاً. فالاستنساخ هو توالد لاجنسي، لايحدث فبه إخصاب لبيضة الأنثى بنطفة الذكر. فالخلية، في التوالد اللاجنسي، تشرع بتكويس الجنين، ومن ثم الفرد البالغ دون مشاركة الذكر، أي إن الفرد المستنسخ لا أب له.

## الإسلام Islam

هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كلما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام. وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان.

### الاشتراكية Socialism

نظام اقتصادي سياسي يعارض النظام الرأسمالي، وتشارك المذاهب الاشتراكية في الإيمان بالحتمية الاجتماعية وتنظيم قوى الإنتاج وربط الوظائف الاقتصادية بالدولة وبالاعتقاد أن العمل هو الأساس الشرعي لكل تملك. وتؤكد إرادتها الثورية في إقامة مجتمع أكتر كفاية وعدلاً، عن طريق العمل الجماعي الواعي بغية تحقيق المساواة بين جميع الناس والأمم.

# الأصول Roots, Principals

جمع أصل، وهو في اللغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غـيره، وفي الشرع عبارة عما يبتني عليه غيره ولا يبني هو على غيره.

والأصل مايثبت حكمه بنفسه، ويبني عليه غيره.

وأصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه.

#### الإمام

من يُؤتم، أي يقتلى به، سواء كان إنساناً يقتلى بقوله، أو بفعله أو كتاباً، أو كلاهما محقاً أو مبطلاً، فلذلك قالوا: الإمام الخليفة، والعالم المقتلى به، ومن يؤتم به في الصلاة، والإمام يطلق على الذكر والأنثى.

#### الأمة Nation

كل جماعة يجمعها أمر، إما دين، أو زمن، أو مكان واحد، سواء كان الأمر الجامع تسخيراً أم اختياراً.

## الأهلية Qualification

الصلاحية للأمر.

وهي عبارة عن صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له.

## إيديو لوجيا Ideology

هي علم الأفكار أو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ الأفكار التي يحملها الناس، هذه الأفكار التي تتلاءم يحملها الناس، هذه الأفكار التي تبنى منها النظريات والفرضيات، التي تتلاءم مع العمليات العقلية لأعضاء المحتمع، وأصبح هذا الاصطلاح يعني النظام الفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف الأفراد حول العالم والمحتمع والإنسان.

#### الإيان Faith, Belief

في اللغة التصديق بالقلب، وفي الشرع هو الاعتقاد بالقلب والإقسرار باللسان. قيل: من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق، ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر.

## الباطل The Invalid, The Null

هو أن يُفعل فعل يراد به أمرٌ ما، وذلك الأمر لايكون من ذلك الفعل. وهو أيضاً ماأبطل الشرع حسنه، كنزوج الأخوات. والباطل من الكلام: مايلغي ولا يلتفت إليه لعدم الفائدة في سماعــه وخلـوه من معنى يعتد به، وإن لم يكن كذباً ولا فحشاً.

#### الباطنية

نسبة إلى الباطن، وهو مقابل الظاهر. والباطنية هم الذين يجعلون لكل ظاهر باطنا، ولكل تنزيل تأويلاً. يطلق على فرق إسلامية عدة اسم الباطنية: كالخرمية، والقرامطة، والإسماعبلية، وعلى فرق غير إسلامية كالمزدكية. والتعلمية اسم آخر يطلق على الباطنية في خراسان، وقوام مذهبهم إنكار تشبيه الله بالمخلوقات، فلا يصح عندهم أن نصف الله بصفات خلقه، فتقول: إنه عالم، أو جاهل، أو موجود، وعندهم أن في العالم العلوي نفساً كلية، وعقلاً كلياً، ويقابلهما في العالم الدنيوي الأساس أي الإمام، والناطق أي النبي، والعقل أكمل من النفس التي تصل بالشرائع إلى مرتبة الكمال، حيث يحصل والعقل أكمل من النفس التي تصل بالشرائع إلى مرتبة الكمال، حيث يحصل اتحادها بالعقل.

#### البعث

أصله إثارة الشيء وتوجيهه، ويختلف بحسب اختلاف ماعلق به، وقوله تعالى: ﴿والموتى يبعثهم الله ﴾ أي: يخرجهم ويسيرهم إلى القيامة.

فالبعث ضربان

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع ويختص به الباري.

والثاني: إحياء الموتى، وقد خص الله بــه بعـض أصفيائــه كعيســـي. ومنــه: ﴿وفهذا يوم البعث﴾ أي: يوم الحشر.

# البغي

طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتحرى، تارة يعتبر في القدر الذي هـو الكميـة، وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية. وقال بعضهم، البغي: الحسد، وقصد الاستعلاء، والترقى في الفساد.

#### البوذية Buddism

هي ديانة ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية في القرن الخامس قبل الميلاد، كانت في بدايتها متوجهة إلى العناية بالإنسان كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ النرف والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير.

أسسها (سدهارتا جوتاما) الملقب ببوذا (٢٥٠/٥٦٠ ق. م) يعني المعتكف، وقد نشأ بوذا في بلدة على حدود نيبال في أسرة كان أميراً يعيش فيها حياة النعيم والترف. ولما بلغ السادسة والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة والتأمل، وعزم على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات ثم دعى إلى تبني وجهة نظره حيث تبعه أناس كثيرون.

# البيع

هو رغبة المالك عما في يده إلى مافي يد غيره.

وأصله مبادلة مال بمال، يقولون بيع رابح، وبيع خاسـر، وذلـك حقيقـة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازاً، لأنه سبب التمليك والتملك.

والبيع من الأضداد كالشراء، ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر، لكن إذا أطلق (البائع) فالمتبادر للذهن باذل السلعة.

ومن أحسن ماوسم به البيع أنه تمليك عين ماليةٍ، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي.

# بيع الغرر

البيع الذي فيه خطر لانفساحه بهلاك المبيع، أو غير ذلك.

#### البينة

الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو حسية، ومنه سميت شهادة الشاهدين بينة. وقال بعضهم البينة هي الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة.

والبينة: ماظهر برهانه في الطبع والعلم والعقل، بحيث لامندوحة عن شهود وجوده.

# التأويل Allegorical Interpretation

في الأصل مادة تأويل الترجيع، وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً بالكتاب والسنة، ولو قلنا في قوله تعالى: ﴿ يُحْرِج الحي من الميت ﴾ أريد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، أو إخراج المؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل كان تأويلاً.

## التعزير

تأديب دون الحد على معصية لاحد فيها، ولا كفارة. من العزر وهـو الزجر والمنع.

# التفسير Explanation

في الأصل هو الكشف والإظهار، وفي السرع توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص بالتأويل، ولهذا يقال: تفسير الرؤيا وتأويلها.

## التفكيكية Deconstruction

يعرفها دريدا ((بأنها تهاجم الصرح الداخلي، سواء الشكلي أو المعنوي للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي، بل تهاجم ظروف الممارسة الخارجية، أي الأشكال التاريخية للنسق التربوي لهذا الصرح، والبنيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك المؤسسة التربوية))، التفكيكية تقوض النص بأن تبحث داخله عما لم يقله بشكل صريح واضح (المسكوت عنه)، وهي تعارض

منطق النص الواضح المعلن وادّعاءاته الظاهرة، بالمنطق الكامن في النبص، كما أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز فيها النبص القوانين والمعايير التي وضعها نفسه، فيتضح الأساس وتسقط عنه قداسته.

## التقوى Piety

في اللغة بمعنى الاتقاء، وهو اتخاذ الوقاية؛ وهو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته.

والتقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص، وفي المعصية يراد بها النزك والحذر. وقيل أن يتقي العبد ماسوى الله تعالى، وقيل محافظة آداب السريعة، وقيل مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى. . وقيل الاقتداء بالنبي عليه السلام قولاً وفعلاً.

# التكليف Commanding

مصدر (كلّفت الرجل) إذا ألزمته مايشق عليه، مأخوذ من الكلف الذي يكون في الوجه، وهو نوع من مرض يسوّد به الوجه، وإيما سمي الأمر تكليفًا لأنه يؤتر في المأمور تغيير الوجه إلى العبوسة، وهو الانقباض لكراهة المشقة. وهو في الاصطلاح إلزام مافيه كلفة، فالمندوب ليس مكلفاً به لعدم الإلزام فيه، أو طلب مافيه كلفة والتكليف متعلق بالأفراد دون المفهومات الكلية التي هي أمور عقلية.

#### التنمية Development

تعني الكلمة عموماً التوسع أو النمو أو التحسن في الملك أو الأوضاع. وفي الاصطلاحات العقارية، تعني الكلمة أي مشروع لتحسين قطعة أرض كبيرة باستصطلاحها مثلاً، وبإنشاء عدد من الوحدات السكنية والمحلات التحارية ومباني المكاتب عليها.

#### التوبة

الندم على الذنب، تقر بأن لاعذر في إتيانه. والتوبة الرجوع عن المعصية إلى الله تعالى.

#### التوراة Torah, Old Testament

أو ((العهد القديم))، كتاب الله المنزل على النبي موسى، ذكر في القرآن غير مرة، وأشير إلى أن فيه حكم الله، من عمل به دخل الجنة، أخبر بمجيء النبي الأمي، وإن كان قد ورد ذكره أيضاً في الحديث الذي يردد بعض أحكامه. عرف المسلمون بعض أجزاء منه مباشرة من معاصريهم اليهود، وخاصة ممن اعتنق الإسلام، كوهب بن منبه وعبد الله بن سلام، مصدر كثير من الإسرائيليات. ترجم عن العبرية في القرنين الثالث والرابع للهجرة، في المشرق والمغرب ومن المبادئ التشريعية المعروفة في الإسلام ((شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه)) وهناك تلاق في بعض أحكام القرآن وأحكام التوراة.

# التوكل

الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي الناس.

#### الجائز Authorized, Permissible

هو المار على جهة الصواب، وهو المأخوذ من الجحاوزة، وكذلك النافذ.

والجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم شرعاً. وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، ومالا يمتنع شرعاً مباحاً كان أو واجباً أو مندوباً أو كروهاً. ومالا يمتنع عقلاً واجباً أو راجحاً أو متساوي الطرفين أومرجوحاً. ما استوى الأمر أن فيه شرعاً كالمباح أو عقلاً. والمشكون إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.

والجواز الشرعي من هذه المعاني هو الإباحة.

#### الجزاء Reward, Recompense

الجزاء: الغُناء والكِفاية.

والجَزاء: مافيه الكِفاية من المقابلة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

## الجزية

لغة: من الجحازاة.

وشرعاً: عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام، أو نائبه، على مال مقدر يؤخذ من الكفار كل سنة برضاهم في مقابلة سكنى دار الإسلام.

#### الجعالة

الجعل: بالفتح إظهار أمر عن سبب وتصيير.

والجُعل: بالضم والجُعالة بتثليث الجيم والجعيلة: ما يُجعل للإنسان على عمله، وهو أعم من الأجر والثواب.

وشرعاً: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلومٍ لاعلى وجه الإجارة.

#### الجناية Felony, Sin

كل فعل محظور يتضمن ضرراً.

وغلبت في السنة الفقهاء على الجرح والقتل والقطع.

#### الجنون Insanity, Madness

هو اختلاف القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب بأن لايظهر أثرها ويتعطل أفعالها إما بالنقصان الذي جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة.

### الجهاد

استفراغ الوسع في طلب العدو وهو ثلاثة: جهاد العدو الظاهر، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس. وغلب استعماله شرعاً في الدعاء إلى الدين الحق.

#### الحجر Limiting Someone's Legal Competence

حجر عليه حجراً منعه من التصرف في ماله.

فهو محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاً لكثرة الاستعمال فيقولون محجور.

## الحدود Definition, clarification

الحد: الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر.

الحد أيضاً: المنع، سمي به العقاب المقدر الشّارع، لكونه مانعــاً لفاعلـه عـن معاودة مثله ولغيره عن سلوك منهجه.

وعند أهل الأصول: مايميز الشيء عما عـداه، وهـو بمعنى قـول البـاقلاني وغيره: الحد الجامع المانع ويقال: المطرد المنعكس.

حد الإعجاز: أن برتقي الكلام في بلاغتــه إلى أن يخـرج عـن طـوق البشـر ويعجزهـم عن معارضته.

#### الحرابة

في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع السبيل خارج المصر. أو البروز لأخذ المال، أو لقتل، أو إرعاب، مكابرة. اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث.

# الحَرام Prohibited, or Forbidden

هو الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري، وإما بمنع من جهة العل، أو البشرية، أو من جهة من يرتسم أمره.

# الحظر Prohibition, Forbiddance

لغة: جمع الشيء في حظيرة.

المحظور: الممنوع.

واصطلاحاً: ما يثاب على تركه، ويعاقب على فعله.

## الحكم Rule, Sentence

في اللغة: أن يقضي في شيء بأنه كذا أو ليس بكذا، سواء ألزم ذلك غيره أم لا.

وعند الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقيـل: الحُكـم قصـد المتصـرف علـى بعـض مـايتصرف فيـه، وعـن بعـض مايتشوف إليه.

# الخراج

- ما يخرج من غلةِ الأرض.
- ـ الدخل، والمنفعة ومنه الحديث الشريف: ((الخراج بالضمان)).
  - ـ الأتاوة التي تؤخذ من أموال الناس.
  - ـ الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة.
    - ـ ما قُرر على الأرض بدل الأجرة.

وأرض الخراج: هي أن يفتح الإمام بلدة تهراً، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها، ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجاً.

أو أن يفتح الإمام بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالأرض تكون فيئاً للمسلمين. والخراج أحرة لاتسقط بإسلامهم.

وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة، وقلنا إن الأرض تصير وقفاً على مصالح المسلمين يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها، مسلماً كان أو ذمياً.

## الخرافة Fable

قصة قصيرة ذات مغزىً أخلاقي، وغالباً مايكون أشخاصها وحوساً تتحدث لمخلوقات البشرية ولكنها تحتفظ بسماتها الحيوانية.

## الخشوع

الانقياد للحق، وقيل الخوف الدائم في القلب.

والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه.

#### الخصخصة

يعني للبعض بحرد إعادة ملكية القطاع العام إلى الأفراد حيثما كانوا، عن طريق البيع، بينما يعني لـدى الآخريـن بحـرد العـودة للعمـل بآليـات اقتصـاد السوق، دون إعادة الاعتبار للقطاع الخاص.

## الخلع

فراق الزوجة على مال.

شرعاً: إزالة مُلك النكاح، المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه.

أو فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض، يحصل لجهة الزوج.

أو فرقة بين الزوجين بردّ الزوجة بعض الصداق، وقبول الزوج إياه، وقيـل يقع بالبعض وبالكل، وبأكنر منه.

# الدبلوماسية Deplomacy

نظم ووسائل الاتصال بين الدول الأعضاء في الجماعة الدوليــة والأداة الــتي تستخدمها هذه الدول في تسيير علاقتها الواحدة بالأخرى وتنفيذ سياستها الخارجية.

شاع هذا المصطلح منذ القرن الثامن عشر ليصف البعثات التي تتبادل الدول إيفادها للتفاوض والتحدث باسم الحكومة, والتعبير عن إرادتها، والدفاع عن وجهة نظرها لدى حكومة أخرى.

#### الدولة State

المقصود هنا المعنى السياسي للفظ، فالدولة بحتمع منظم يعيش على إقليم

معين ويخضع لسيطرة هيئة حاكمة ذات سيادة ويتمتع بشخصية معنوية متميزة عن الجحتمعات الأخرى المماثلة.

وتربط بين أفراد الدول رابطة سياسية قانونية من حيث أنها تفرض عليهم الولاء لها والخضوع لقوانينها. كما تفرض على الدولة حماية أرواحهم وأموالهم وكافة حقوقهم التي يقرّها لهم القانون الطبيعي والقوانين الوضعية.

#### الديمقراطية Democracy

نظام اجتماعي يؤكد قيمة القرار والكرامة الشخصية الإنسانية، ويقوم على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها.

وقد تكون الديمقراطية سياسية، وهي أن يُحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة، لاتمييز بين الأفراد بسبب الأصل والجنس أو الدين أو اللغة.

ويستعمل في الإدارة للدلالة على القيادة، التي تتم بالمشورة بين الرؤوساء والمرؤوسين في عملية اتخاذ القرار.

#### الدية Blood Moey, Wergild

المال الذي هو بدل النفس.

وقيل: هي الواجب بالجناية على الجاني في نفس أو طرف أو غيرهما.

# الرأسمالية Capitalism

هو النظام الاقتصادي الذي يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة. ويطلـق الجحال لحريات الأفراد والمشروعات الخاصة، ويعتمد الربح حـافزاً أساسياً على التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

بدأت معالم الرأسمالية في الظهـور على أثـر اضمحـلال النظـام الإقطـاعي. وتدهـور النفـوذ الاقتصـادي والسياسـي للمـلاك الزراعيـين، وصعـود الطبقـة الوسطى في بحالات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.

والرأسمالية وثيقة الصلة بالثورة الصناعية التي حدثت في إنكلترا وبلاد أوربا الغربية في أواخر القرن الثامن عشر. فقد تركت هذه الثورة أثراً عميقاً في أساليب الإنتاج، مما أدى إلى قيام الإنتاج الآلي في مشروعات ضخمة مقام الإنتاج اليدوي في مشروعات صغيرة، وساعد هذا على تأكيد معالم الرأسمالية.

# الرِّبا

لغة: الزيادة، الفضل.

وشرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخر في البدلين أو أحدهما.

وهو الزيادة في أشياء مخصوصة.

# الربح

الزيادة الحاصلة في المبايعة.

ثم يتجوز به في كل مايعودُ من ثمرة عَمل.

وينسب الربح تارة إلى صاحب السلعة، وتارة إلى السلعة نفسها.

# الرخصة Concessionary Law

التسهيل في الأمر، والتيسير.

شرعاً: حكم شرعي سهل، انتقل إليه عن حكم شرعي صعب لعُذر.

# الرِّدة Apostasy, Defecation

الرُّدة: صدى الصوت، البقية.

والرجوع إلى الكفر بعد الإسلام.

شرعاً: قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر، عزماً، أو قـولاً، أو فعـلاً، استهزاء كان ذلك، أو عناداً، أو اعتقاداً، كنفي وجود الله تعالى، أو نفي نبي، أو تكذيبه، أو ححد بحمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر، أو تـردد في كفر، أو إلقاء مصحف بقاذورة، أو سجود لمخلوق

## الرشوة

ما يُعطى لقضاء مصلحة.

أو ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل.

أو ما يُتوصل به إلى ممنوع.

# الرّق Slavery, Servitude

الشيء الرقيق، العبودية.

عند الفقهاء: عبارة عن عجز حُكمي، شُرع في الأصل جزاء عن الكفر. أما أنه عجزً ، فلأنه لايملك مايملكه الحرّ من الشهادة، والقضاء، وغيرهما. وأما أنه حُكمي، فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحرّ حسّاً.

#### الرهان

المخاطرة، المسابقة على الخيل.

#### الرهن

لغة: الحبس.

شرعاً: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين، ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.

#### الرشد Legal Age, Age of Season

حسن التصرف في الأمر حسًّا أو معنى، ديناً أو دُنيا.

والرشد خلاف الغي، ويستعمل استعمال الهداية.

# الروح Spirit

وهي اسم للنفس، النفس بعض الروح، فهي كتسمية النوع باسم الجنـس، نحو تسمية الإنسان بالحيوان. وجعل اسماً للحزء الذي به تحصل الحياة والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاع المضار".

والروح الإنساني هي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الجيواني، نازلٌ من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه، وتلك الروح قد تكون بجردة، وقد تكون منطبعة في البدن.

## الزكاة Zaka'at, Charity

لغة: الزيادة.

وشرعاً: قدر من المال في مال مخصوص لمالكٍ مخصوص.

وأصل الزكاة النمو الحاصل عن بركة الله، ويعتبر ذلك بـالأمور الدنيويـة والأخروية.

ومنه الزكاة لما يخرج للفقراء: سميت بذلك لما فيها من رجاء البركة، أو لتزكية النفس، أي تنميتها بالخير أو لهما معاً.

#### السفتجة

الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد، ليدفع للمقرض نظير ماأخذه منه ببلده، ليستفيد به المقرض سُقوط خطر الطريق.

#### السفه Foolishness

خفة تعرض للإنسان من الفرح أو الغضب، فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع. وتستعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية.

# Shari'ah, Divine Law الشريعة

لغة: مورد الإبل على الماء الجاري. أو مورد الماء الذي يستقى منه وهو الطريقة، وما شرعه الله تعالى من العقائد والأحكام. والملة والدين.

#### الشعائر Rites, Religious Ceremony

لغة: المعالم الظاهرة.

شرعاً: ما يؤدي من العبارات على سبيل الاشتهار، كالأذان والجماعة والجمعة وصلاة العيد والأضحية.

أو ما جُعل علماً على طاعة الله تعالى.

#### الشيوعية Communism

مصطلح يعني في صميمه نظام اجتماعي تكون فيه الملكية في أيد المجتمع بأكمله، وهي ظهرت مع ظهور (البيان الشيوعي) الذي كتبه ماركس وإنجلز. وانتشرت الشيوعية بتأسيس الأممية الأولى، وظهور الأحرزاب الديمقراطية الاشتراكية في أوربا. واتخذت الشيوعية شكلاً متطرفاً حينما حض الحزب البلشفي الروسي بزعامة لينين ١٩٠٣م على إشعال ثورة عاجلة عنيفة للقضاء على النظام الرأسمالي وإقامة دولة عالمية اشتراكية. والشيوعية تدعو لإقامة دولة لا طبقات فيها ولا ملكية خاصة.

#### الصحابة Companions of The Prophet Mohammad

في العرف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم طالت صحبته، وإن لم يرد عنه في قول أهل الحديث، وجمهور العلماء خلفاً وسلفاً. هـو كـل مسـلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواء جالسه أم لا.

عند الأصوليين: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مُسلماً، ومات على الإسلام، أو قبل النبوة ومات قبلها على الحنيفية، أو ارتد وعاد في حياته.

## الصرف

لغة: الدفع، الرّد، تحويل شيء عن موضعه، بيع الذهب بالفضة. الدهر: نوائبه = الكلام: تزيينه.

اصطلاحاً: بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة، سواء كانا مضروبين أو كان أحدهما مضروباً، أو لم يكونا كذلك.

# العُرف Custom, habit

المعروف: وهو خلاف المنكر. وهو المكان المرتفع.

ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.

أو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية.

# عصر النهضة الأوربية Renassance

العصر الذي بدأ منذ انتهاء العصور الوسطى حتى العصر الحديث. وامتـاز بحركة إحياء الفنون والآداب. ويستخدم الاصطلاح بمعنى التحديد والإحياء.

## العقيدة Faith, Belief

الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده.

في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله. وبعشة الرسل

# علم الاجتماع Sociology

دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية كما تبدو في الزمان والمكان للتوصل إلى قوانين التطور التي تخضع لها هذه المجتمعات الإنسانية في تقدمها وتغيرها. كما يقوم علم الاجتماع على الدراسة الموضوعية للظواهر الاجتماعية وتحليلها تحليلاً علمياً صحيحاً.

# علم الكلام Theology

علم يدافع عن العقيدة ويبررها بواسطة حجج تخاطب العقل.

ويتضمن علم الكلام البرهان على وجود الله، وخلود الروح، وعلامات الوحي الإلهي، كما يتضمن تحليلاً للاعتراضات المثارة على الدين وتحليلاً للعقائد الأخرى.

#### الفرض Obligatory

الجزء من الشيء لينزل فيه ما يسد فرضته حسّاً أو معنى. والفرض اصطلاحاً: يرادفه الواجب عند الشافعية: الفعل المطلوب طلباً جازماً. وقال الحنفية: والفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظنّي. ويكفر جاحد الفرض، ويعذب تاركه.

#### الفساد Invalidity, Nullity

انتقاص صورة الشيء. وهو خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً ويضاده الصلاح.

ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة.

وعند الفقهاء: ما كان مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه، وهـو مرادف للبطلان عند الشافعي، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفي. والفساد بشكل عام هو مكاسب أو فوائد شخصية أو مالية يطلبها الشخص أو يحققها لقاء استعمال نفوذه أو منصبه الرسمي.

#### الفقه Jurisprudence

لغة: الفهم والفطنة.

اصطلاحاً عند أهل الأصول: هو العلم بالأحكام الترعية الفرعية، المكتسب من أدلتها النفصيلية.

عند الفقهاء: حفظ الفروع.

## الفيء Booty, Prize

الرجوع إلى ما كان منه الانبعاث.

وهو عرفاً: ما حصل من الكفار بلا قتال إما بالجلاء أو بالمعالجة على حزية أو غيرهما.

وقيل: سمي بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري بحرى ظل زائل ومنال حائل.

# القرض

لغة: القطع.

وهو ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك.

أو ما يقدمه الإنسان من عمل يلتمس عليه الجزاء.

أو ما أسلف الإنسان من إساءة أو إحسان.

# مالك بن أنس Malik Bin Anas

عالم بالدين الإسلامي، عربي الأصل عاش بالمدينة، تلقى عن كثير من التابعين، وأخذ فقه الرأي عن ربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد، كان محدثاً وفقيها، يتحرى في الرواية، في يأخذ الحديث من ذوي هوى مبتدع، ولا من شيخ لا يعرف ما يحمل ويحدث به، ولا من سفيه، ولا من كذاب، وله كتاب (الموطأ) جمع فيه ما صح عنده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه الصحابة.

كان يأخذ في اجتهاده بالكتاب والسنة والإجماع وعمل أهل المدينة، والقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وانتشر مذهبه في مصر وشمال إفريقيا والأندلس وبعض بلاد المشرق. ويدعون بالمالكية أتباع مذهبه.

#### المثالية Idealism

هي المذهب القائل بـأن حقيقـة الكـون أفكـار وصـور عقليـة، وأن العقـل مصدر المعرفة، فأفلاطون مثالي بتصوره عالماً عقليا قوامه أفكار بمثابـة النمـاذج للموجودات الجزئية المادية التي في عالمنا المحسوس، والعالم العقلبي عنده هـو الحق، أما العالم المحسوس فأشبه بالظلام.

وباركلي مثالي بقوله: أن حقيقة الشيء هـو إدراك العقـل لـه، ومـا ليـس يدركه العقل عدم. وهيجل مثالي حين قال: أن حقيقة الكون روح مطلق يعبر عن نفسه في الوجود المشهود.

# المجتهد Mujtahid, Knowledeable

ما يحوي علم الكتاب ووجوه معانيه، وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها، ويكون مصيباً في القياس، عالماً بعرف الناس.

# محمد بن إدريس الشافعي Mohammad Bin Adris Al-Shafii

ينتهي نسبه إلى عبد المطلب أحي هاشم حد النبي (، ولد يتيماً بغزة، وانتقلت به أمه إلى مكة ليعيش بين أهله، وفي العشرين من عمره، انتقل إلى المدينة، ولازم مالكاً تسع سنين، أخذ عنه فيها (الموطأ)، ودرس فقهه. تسم ولي ولاية باليمن فاتهم بالتشيع، وسافر إلى بغداد، ولازم محمد بن الحسن، وأخذ عنه فقه أهل العراق. تم عاد واتخذ درسه بالبيت الحرام، ودوَّن كتبه، ورجع إلى بغداد ونشر هذه الكتب، ورواها عنه تلميذه الزعفراني، سافر أحيراً إلى مصر عام (١٤٨م) وتوفي بها، أشهر كتبه (الأم) و (الرسالة)، ومنهاجه يقوم على الكتاب والسنة والقياس والإجماع، وهو واضع أصول الفقه. ومذهبه له أتباع في معظم الدول الإسلامية ويدعون الشافعية.

#### الصلحة Interest

ما يجد فيه الفرد أو الجماعة منفعة لها.

#### المضاربة

سراء أصول حقيقية أو مالية أو بيعها لتحقيق مكسب مالي.

# اللكية Property

تعني الكلمة بمفهومها الضيق حق الفرد المطلق وغير المقيد في الأشياء الخاصة به سواء أكانت أرضاً أو أمتعة شخصية، وفي الوقت الحاضر، أصبحت الكلمة تعنى الأشياء المملوكة نفسها، لا الحق في امتلاكها.

# الموضوعية Objectivity

هي قدرة الفرد على أن يعزل نفسه عن المواقف المندمج فيها، وأن ينظر إلى الحقائق على أساس الأدلة والعقل لا على أساس التحيز والعاطفة ودون محاباة أو الاستناد على رأي سابق فيما يتعلق بوضعها الحقيقي، وبعبسارة أخرى فإن الموضوعية في البحث العلمي هي الصفة التي يعبر عنها الجهد الذي ينطوي على إبعاد الانحرافات في الإدراك أو التفسير الناتجين عن التحيز الاجتماعي أو السيكولوجي للجماعة أو للفرد وتحقيق أكثر التعميمات العامة حياداً في ضوء المعرفة المتوفرة.

# النسخ Abrogation, Repeal

في اللغة: هوالإزالة والنقل.

وفي الشرع: هو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه، فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكم بالنظر إلى علمما الله تعالى. وأيضاً هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع. وكان انتهاؤه عند الله تعالى معلوماً، إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامنه، وكان انتهاؤه، وكان في حقنا تبديلاً وتغييراً.

#### النسيئة

بيع الشيء بالتأخير، أو هو الزياة المشروطة التي يأخذها الدائـن مـن المديـن نظير التأجيل.

#### الهندوسية Hinduism

ديانة يعتنقها معظم أهل الهند، وقد تشكلت عبر مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. إنها ديانة تضم القيم الروحية والخلقية إلى جانب المبادئ القانونية والتنظيمية متخذة عدة آلهة بحسب الأعمال المتعلقة بها فلكل منطقة إله، ولكل عمل أو ظاهرة إله.

لا يوجد للديانة الهندوسية مؤسس معين، ولا يعرف لكتبها مؤلفون معينون، فقد تشكلت الديانة والكتب عبر مراحل طويلة من الزمن.

#### الواجب Obligation, Duty

في اللغة: عبارة عن السقوط.

وعند الفقهاء: عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبه العدم كخبر الواحد، وهو ما يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر، حتى يضلل جاحده ولا يكفر به.

#### الوثنية Paganism

الاسم الذي يطلق المسلمون والمسيحيون الأوّل على المشركين والذين يعبدون الأوثان. كما يدل الاصطلاح على وضع الفرد بين الذين لم تصلهم بعد الدعاية الدينية الصادرة عن المناطق الآهلة بالمؤمنين في الحضر.

# الوحى (Divine inspiration)

إلقاء المعنى في النفس في خفاء، ولا يجوز أن تُطلق الصفة بالوحي إلا لنسي. وقيل أصله الإشارة السريعة، ولتضمن السرعة قيل أمرٌ وحيٌ، وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، ويكون بصوت مجرد من التركيب، وبإشارة بعض الجوارح، وبالكتابة، وغير ذلك.

ويقال للكلمة الإلهية الـتي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه: وحـي، وذلـك إمـا برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ حبريل في صـورة معينـة، وإمـا بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسىكلامه تعالى، وإما بإلقاء في الروع، أو بإلهام، وإما بتسخير، وإما بمنام.

#### الوديعة

هي الأمانة وهي ما وقع في يده من غير قصد، كاللقطة في يـد واحدهـا، وغير ذلك.

فالوديعة خاصة، والأمانة عامة، وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه، ويبرأ في الوديعة عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق فيها ولا يبرأ في الأمانة إلا الأداء.

#### الوصية

تمليك مضاف لما بعد الموت.

وهي التقدم إلى الغير بما يعمل مقترناً بوعظ، من قولهم: أرضّ واصيةٌ: متصلةُ النبات.

#### الوضعية Positivism

هي المذهب القائل بأن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التحريبية ولا سيما تلك التي يتيحها العلم، وينطوي المذهب عادة على إنكار وجود معرفة نهائية، أي معرفة تتحاوز التحربة، ولاسيما فيما يتعلق بالعلل النهائية.

# الوقف

في اللغة: هو الحبس.

وفي الشرع: حبس العين، على ملك الواقف والتصديق بالمنفعة.

أو حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهـــل التبرع على مُعين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقرّباً إلى الله.

# الوكالة

لغة: التفويض إلى الغير وردّ الأمر إليه.

شرعاً: استنابة جائز التصرف متله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتعرف فيه.

## الولاية

من الولي بمعنى القرب، فهي القرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة.

في الشرع: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي.

# المراجع

- الاستنساخ جدل الدين والعلم والأخلاق، هاني رزق و مجموعة باحثين، دار الفكر دمشق.
- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د. أحمد زكي بدوي،
   مكتبة لبنان.
  - الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غربال، دار النهضة لبنان.
    - معجم العلوم الإجتماعية، د. فريدريك معتوق، أكاديميا.
    - الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الرياض.
  - الموسوعة الفلسفية، م. روزنتال-ي. يودين، دار الطليعة بيروت.
- التوقیف علی مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار
   الفكر دمشق.
- كتاب التعريفات، العلامة على بن محمد الشريف الجرجاني، دار الرشاد.
- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، سعدي أبو جيب، دار الفكر دمشق.
  - الأحكام السلطانية، الماوردي، دار الفكر بيروت.

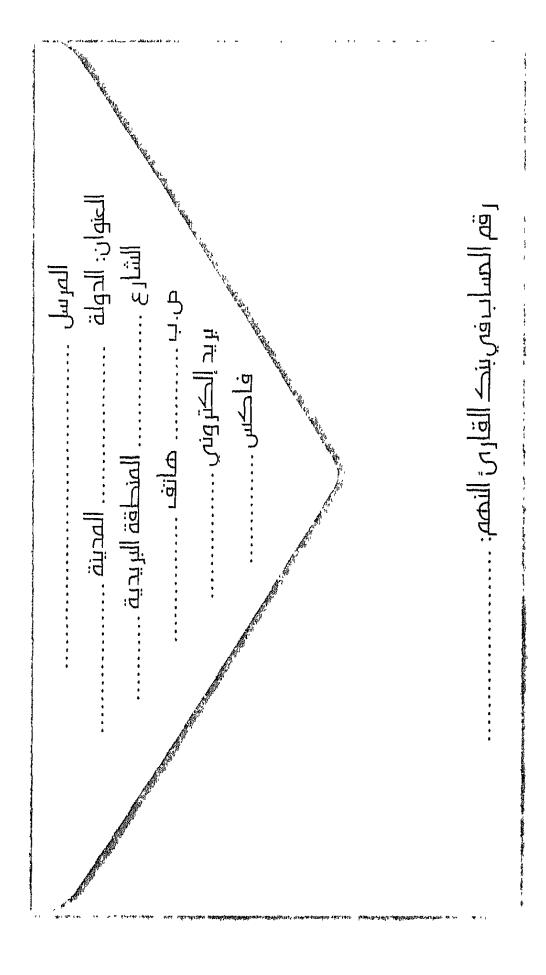

# INNOVATING THE ISLAMIC JURISPRUDENCE Tajdīd al-Figh al-Islāmī

Dr. Jamāl 'Aţīyah Dr. Wahbah al-zuḥaylī

ما مدى الحاجة إلى تجديد الفقه الإسلامي؟

كيف يمكن تخليص الفقه مما انتهى وجوده تاريخياً؟

لقد قذفت الحياة المعاصرة بمثات المسائل والقضايا والمشكلات والمستجدات التي تحتاج كلها لرأي من منظور إسلامي.

لا يوجد في أي دين غير الإسلام من يمنح المحتهد أجرين إن أصاب وأجراً إن أخطأ، وذلك تشجيعاً للمجتهد للمضي في تجديده واجتهاده.

إن علماء الأمة الآن وجدوا أنفسهم في مواجهة قضايا تحتاج إلى إمعان الفكر، لاستنباط أحكام ملائمة للمستحدات، توافق النص، وتقنع العقل، ويطمئن إليها القلب.

في هذه الحوارية (تحديد الفقه الإسلامي) التي يتصدى لها عالمان جليلان، يفصلان هذا الموضوع، ويضعان أسسه وقواعده والبدائل المقترحة.

ويؤسسان لمشروع فقه إسلامي معاصر يراعمي النواحمي المتعددة لحياة المسلم المعاصر.

إننا ندعوكم لقراءة هذه الحوارية المفيدة والرائعة..

AR AL-FIKR

±0 Forbes Ave., #A259 ∗taburgh. PA 15213 U.S.A

U.S.A d: (412) 441-5226 X: (412) 441-8198

